



بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

ديبوان الشيخ محمد بزالحبيب

> بُغْيَةُ الْمُرِيدِينَ السَّائِرِينَ وَ تُحْفَةُ السَّالِكِينَ الْعَارِفِينَ

يِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِبِمِ وَلَّهِ وَالَّهِ وَلَّهِ وَالَّهِ وَلَلْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِ نَا عُمَّةٍ وَالَّهِ وَلَلْهِ

دِيوَانُ الْعَارِفِ بِاللَّهِ وَالدَّالِّعَلَى اللَّهِ أَبِي الْفُيُوخَاتِ وَالْإِمْدَادَاتِ ، وَمَعْدَنِ ٱلْأَسْرَارِ وَ الْبَرْكَاتِ العَلَّمَةُ الرَّبَّانُ وَالْفَرِهُ الْمُحَمِّدِيُّ النُّورَانِيُّ مَوْلَانَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْ فِي سُرِّهُ الْمُعَارِيِّ الْمُعَارِيِّ الْمُعَارِيِّ الْمُعَارِيِّ الإدريسيُّ الْحَسِيُّ نَسَبًا الْمَالِكِيُّ مَذْ مَبًا الشَّادِليُّ طريقةً وانتِسَابًا الْمُحَمَّدِيُّ فَيْضًا وَمَشْرَبًا. الْفَاسِيُّ ثُمَّ الْعَكْنَاسِيُّ مَنْشَئًا وَمَ ارَّا

مَتَّعَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِحَيَّاتِهِ آمِينِ

ISBN 0 906512 01 8 paper

Copyright © 1978 by Diwan Press: All rights reserved

First reprint 1981

Printed in Great Britain at the University Press, Cambridge

Enquiries:

Diwan Press Sackville Place 44-48 Magdalen Street Norwich NR3 1JE تائية الورد الشريف المتقدم الذكر المبينة لمعانيه ومعارفه وأنواره وأسراره وفضائله المحتوية على ثمانية وثلاثين

يَقُولُ عُبَيْدُ اللَّهِ أَعْنِي عُمَّمًا مُوَابُنُ حَبِيبٍ قَاحِدًا لِلنَّحِيحَةِ

أَيَا حَاجِبِي عِشْفِهِ مَنَاءٍ وَ يَعْفَةٍ إِذَا كُنْتَ فِينَاذَ الْعَتِقَادِ وَ نِيَّةِ وَمَعْنَاهُ سِتُوْ اللهِ لِلْعَبِّرِ عَنْ وَنْبِ

وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ صَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى الْفَحَبِّ فِي الْفَحَبِيِّ فِي الْفَحْبِيِّ فِي الْفَحَبِيِّ فِي الْفَحَبِيِّ فِي الْفَحَبِيِّ فِي الْفَحَبِيِّ فِي الْفَحْبِيِّ فِي الْفَحْبِيِّ فِي الْفَحْبِيِّ فِي الْفَحْبِيِّ فِي الْفَحْبِيِّ فِي الْفَحْبِيِّ فِي الْفَحْبِيْ فِي الْفَحْبِيِّ فِي الْفَائِي فِي الْفَائِقِي فِي الْفَائِقِ فِي الْفَائِقِ فِي فَالْفَائِي فِي الْفَائِقِ فِي الْفِي فِي الْفَائِقِ فِي الْفَائِقِي فِي الْفَائِقِي الْفَائِقِي فِي ا

وَ مَعْنَا هَا رَحْمَةٌ ثُنَاسِبْ قَدْرَهُ وقَدْرُهُ يَعْلُو قَدْرَ حُكِيِّ الْعَلِيقَةِ

وَ شَخْصُهُ فِي مِرْآةِ قَلْبِحَتُ وَاثِمَا وَ مَوْلًا لِحَضْرَةِ وَحَوِّلًا عَلَيْهِ فِي الْوُصُولِ لِحَضْرَةِ

وَ أَخُلَصْتَ فِي الْوُدِّ الَّذِي مُوَ رُكُنْنَا فِي سَيْرِ طَرِيقِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ مِرْتِ فِي

وَحُنْتَ قَوِيَّ الْعَزْمِ فِ الْوِرْدِ حَاضِرًا بِقَلْبٍ لِتَحْقِيقِ الْمَعَانِي الدَّقِيقَ تِ

وَأَحْضُرْتَ مَعْنَى الذَّصْرِ فِ كُلِّمَرَّةِ تَصُونَ مُعَانًا فِي الْأُمُورِ بِسُرْعَةِ

فَمِفْتَاحْ وِرْدٍ قُلْ صَلَّةٌ تَعَدُّهُ وَبَسْمِلْ وَحَوْقِلْ تُحَفِّ صَلَّبَلِيَّةٍ

فَتَبَدَ ابِالْاِسْتِعْفَارِ أَوَّلَ وَرُدِنَا فَتَبَدَ ابِالْاِسْتِعْفَارِ أَوَّلَ وَرُدِنَا فَضِيلَةِ تَعْوزُبِهِ نَيْلاً لِحُلِّ فَضِيلَةٍ

وَنَزِّهُ بِمَا قَوْنَزَّهَ الْحَقِّ نَفْسَهُ وَنَزِّهُ عِنْ حُدُوثٍ وَشِرَّكَةِ وَفَرِّحُةٍ مِنْ حُدُوثٍ وَشِرَّكَةٍ

وَحَسَبَلَةٌ بَعْدَ الْفَرَاغِي مِنَ الْعِرْدِ فَقَاعَةً سَجْتٍ بِنِ لِيَّةٍ فَكُرْ مِنْهَا عَمَّ سَجْتٍ بِنِ لِيَّةٍ

وَ قَدْ وَعَمْ الْعَقْ الْجَلِيلِ صِفَايَةً لِذَاكِرِهَا مِنْجَنُّرِ قَيْدٍ بِحَالَةِ

فَقَدُّ طَفِأَتُ نَارُ الْخَلِيلِ بِسِرِّهَا وَنَالَ الْحَبِيبُ مِنْهَا صُلَّ فَضِيلَةِ وَ مَيْلَلَةٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَمَيْلَةٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النِّبِيرِةِ

وَتُسْرِغَ فِي السِّوَى وَهُوَ قَاطِعٌ لِيَّامِ مِنْ غَيْرِ مِرْيَةِ لِيَّامِ مِنْ غَيْرِ مِرْيَةِ

وَتَشْهَدُ رَبًّا قَدْ تَجَلَّتُ حِمَا تُهُ وَتَشْهَدُ رَبًّا قَدْ تَجَلَّتُ حِمَا تُهُ وَالْمُ الْمُ اللّهُ الل

وَتُدُرِثُ سِرًّا لَيْسَ يَعْرِفُ قَدْ رَهُ سِوَى عَارِفٍ بِاللهِ صَاحِب نَظْرَة

وَ سَبِّحُ بِتَسْبِيحِ الْإِلَهِ فِحُتْبِهِ وَسَبِّحُ بِتَسْبِيحِ الْإِلَهِ فِحُتْبِهِ وَالْمَا مِعَقْلٍ وَ فِحُرَةِ

وَرَاقِبُهُ عِنْدَ الذِّكِرِ وَافْزَعَنْ غَيْرِهِ وَلَا غِنْدُ إِلاَّ مِنْ تَوَهِّمِ حَثْ رَقِ

وَ مَاهِيَ إِلاَّ وَحْدَةٌ قَرْ تَصَدُّرَتُ وَ مَاهِيَ إِلاَّ وَحْدَةٌ قَرْ تَصَدُّرَةِ فِي مُقْتَضَى أَسْمَاءٍ وَآثَارِ قَرْ فَ عَرْدَةِ

وَمَظْمَرُهَا الْأَعْلَى الرَّسُولُ عُمَّمَّ وَمُظْمَرُهَا الْأَعْلَى الرَّسُولُ عُمَّمَ مُ

وَآلِهِ وَ الْأَصْحَابِ مَاحَتَّةَ أَكِرُ لِخُكْرِ إِلَّهِ الْعَرْشِ فِي كُلِّ حَالَةِ

طريقتْنا تعلو الطّرائِق كُلّما لِيَعْدِيرِنَا الْمَقْصُودَ أَوَّلَ مَصّرَةِ

فَنِي وَقُتِنَا مَزَا يُرَجَّحُ فِ كُرْهَا عَلَى الدِّكر بِالْأَحْزَابِ أَوْبِوَظِيفَةِ

وَإِنْ شِئْتَ إِسْرَاعًا لِفَهُمِ الْحَقِيقَةِ فَوَاظِبُ عَلَى الْإِسْمِ الْعَظِيمِ بِهِقَةٍ

وَشَخِّمُ حُرُوفَ الْإِسْمِ فِي الْقَابِ وَالْمِا وَوَ الْجِعْهُ فِي النِّسْيَانِ فِي صُلِّ مَرَّةِ

ولاَ تَلْتَفِتُ لِلْغَيْرِ إِنَّهُ قَاطِعٌ وَلاَ تَلْتَفِتُ لِغُيْرِ إِنَّهُ قَاطِعٌ وَلَوْكَانَ عَمْوُدًا فَأَحْرَى لِظُلْفَ فِي

فَخِصُوْمُ عِنْدَ الْقُومِ يُغِيْ عَزْغَيْرِهِ وَلاَ عَصْرَعِ إِنْكِنْتَ صَاحِبَ هِمَّةِ فَقَدُّ حَمْلَتُ مُسْتَغُفِرًا مِنْ تَـوَهُمٍ لِغَيْرِ وُجُودِ الْحَقِّ فِي صُلِّلَهُ مِنْ الْمَحْدِةِ وَلِلْجَمْعِ بَيْنَ الْمَشْمَدَ يُنِ بِلاَرَيْبِ

وَأَسْأَلْ رَبِّ اللهَ فَتَحَا إِلَّهِ يَّالُونَ وَأَسْأَلُ رَبِّ اللهَ فَتَحَا إِلَّهِ يَالُّونِ فَعَامِ فَي فِي الطَّرِيقَةِ فَي الطَّرِيقَةِ الطَّرِيقِيقِ الطَّرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الطَّرِيقِ الطَلْمِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ الطَالِقِ الطَالِقِ الطَالِقِ الطَالِقِ الطَالِقِ الطَالِقِ الْعَلَيْلِيقِ الطَالِقِ الطَالْمِيقِ الطَالْمِيقِ الطَالْمِيقِ الطَالِقِ الطَالِقِ الطَالْمِيقِ الطَالْمِيقِ الطَالْمِيقِ الطَالْمِيقِ الطَالْمِيقِ الطَالْمِيقِ الطَالْمِيقِ الطَالْمِيقِ الطَالِقِ الْمُعْلِيقِ الطَالْمِيقِ الطَالْمِيقِ الطَالْمِيقِ الطَالِقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيق

وَ أَنْ يُرْشِحَ الْإِحْوَانَ لِلْجَمْعِ دَائِمًا عَلَى الْبَسِيةِ مَا يُرْخِي إِلَهَ الْبَسِرِيَّةِ

وَ أُهْدِي سَلاَ مِي لِلَّذِينَ تَعَلَّقُ وَا بِأَذْ صَارِخَيْرِ الْخَلْقِ مِنْ صُلِّ فِرْقَةِ

فَتَا بِعُهُ إِنْ حُنْتَ الْمُحِبِّ لِرَبِّنَا يُثِبُّتُ عَلَى ذَاتَ الْإِلَهُ بِنَظْرَةِ وَلَوْ أَنَّ عَيْنَ الْقَلْبِ مِنْتُ تَطَمَّرَتُ لِنَا الْأَنُوارَ مِنْمَا جَالَّاتِ لَأَنُوارَ مِنْمَا جَالَّاتِ لَلْأَنُوارَ مِنْمَا جَالَّاتِ

يَصُنْ عَلِّدَهَا شُكِرًا بِلاَ رُوْيَةِ السِّوَا وَمَا بِتَ مِنْ نُعْمَى فَمِنْهَا تَبَوَّاتِ وَمَا بِتَ مِنْ نُعْمَى فَمِنْهَا تَبَوَّاتِ

وَإِيَّاتَ تَلْبِيسَ الْخَوَا طِرِ إِنَّـمَا تَا الْخَوَا طِرِ إِنَّـمَا وَ مُوَ أَعْظُمْ فِرْيَـةِ تُعْظُمْ فِرْيَـةِ

فَخَالِلْ أَخَا حِدْ قِينَةِ بَيْنَهَا وَيُعْيَرُ بَيْنَهَا وَيُدْ مِبْ عَنْدَ مَاأَتَادَ بِشُبْهَةِ

وَهَيْلَلَةٌ تَنْفِي جَمِيعَ الْوَسَاوِسِ بِتَلْقِينِ شَيْخٍ عَارِفٍ بِالْحَقِيقَةِ

وله, ضي الله عنه القديدة المسماة بالتائية الدبري و عدد ابياتها: 67:

فَإِذْ شِئْتَ أَذْ تَرْقَ رُقِيَّ الْأَحِبَّةِ فَعَرِّجُ عَلَ لَيْلَ بِصِدُقِ الْفَوَّةِ

وَ كُلَّ عَدُولٍ فِي عَدَبَّتِهَا اذْبُدَّ وَ صَافِرُ إِلَى الْأَحْبَادِ فِي كُلِّبَلْدَةِ

وَلَوْ أَنْ حِدْقَ الْحُبِّ فِيتَ حَقِيقَةً وَلَوْ أَنْ حِدْقِ الْحُبِّ فِيتَ حَقِيقَةً وَلَا الْأَحْبَابِ مِنْ غَيْرِ رِحْلَةِ وَلَا الْأَحْبَابِ مِنْ غَيْرِ رِحْلَةِ

فَإِنْ حَمَلَ الْمَقَصُّودُ مِمَّا ذَكُرْتُهُ فَبَادِرٌ وَأَعْطِ النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ مُمَّلَةِ

وَلاَ تَعْتَبِرُ شَيْئًا سِوَى مَارَسَمْتُ فَ فَي فَارَسُمْتُ فَي فَي وَكُلُّ الْمَسَرِّةِ فَي فَي وَكُلُّ الْمَسَرِّةِ

فَإِنْ لَمْ تَجِدُ مِقَّاءَ صَرِّتُ فَإِنَّيْ سَأَشْرَحُ نَهُجَ الْحَقِّمِنُ غَيْرٍ مِرْيَةِ

فَأُوّا فِعُلِ الْمَرْعِيغِ بَدْمِ سَيْسِهِ فَأُوّا فِي فَرْقَتِ فَا لَهُ أَرْارِمِنْ فِي فَرْقَتِ فَ

وَشُغُلُّ بِخِدِ اللهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَ عَلَّهُ فَعِيدِ وَعِلَّةِ فَعِيدِ وَعِلَّةِ فَعِيدِ وَعِلَّةِ فَعِيدِ وَعِلَّةِ فَعِيدِ وَعِلَّةِ فَعِيدِ وَعِلَّةِ فَعِيدِ وَعِلَّةٍ فَعِيدِ وَعِلَّةٍ فَعِيدٍ فَعِيدٍ وَعِلَّةٍ فَعِيدٍ فَعِيدٍ وَعِلَّةٍ فَعِيدٍ وَعِلَّةٍ فَعِيدٍ وَعِلَّةٍ فَعِيدٍ فَ

وَآيَاتُهُ نُورٌ يَلُوحُ بِظَاهِرٍ

وَتَرْقِيَةٌ بِاللَّحْظِ قَبْلَ تَلَفَّظٍ فَإِنْصَانَ مِنْهُ اللَّفْظَجَآءَ بِحُلَّةٍ

وَأَعِنِي بِهَا الْأَنْوَارَ تَسْرِي بِسُرْعَهِ لِمُسْرِعَهِ لِمُسْرِعَهِ لِمُسْرِعَهِ لِمُسْرِعَةِ لِمُسْرِعَةِ لِمُسْرِعَةِ لِمُسْرِعَةِ لِمُسْرِعَةِ لِمُسْرِعَةِ لِمُسْرِعَةِ لِمُسْرِعَةِ لِمُسْرِعَةِ لِمُسْرِعِةِ لِمُسْرِعِيقِلِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِلِ فِي لِمُعِلِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمِي لِمُسْرِعِيقِ لِمِنْ مِنْ مِنْ مُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِلِمِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمِنْ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمِنْ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمِنْ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمِنْ لِمُسْرِعِيقِ لِمِنْ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِيقِلِمِ لِمُسْرِعِيقِيقِ لِمُسْرِعِيقِيقِ لِمُسْرِعِيقِيقِ لِمِنْ لِمِنْ لِمِي لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِعِيقِ لِمُسْرِ

وَزُهُدُهُ فِي الْأَصُوانِ عُمْدَةُ سَيْرِ فِي وَوَانِ عُمْدَةُ سَيْرِ فِي وَوَانِ عُمْدَةُ سَيْرِ فِي وَالْمُ

وتصريحه بالإذن من خير أست

وَ وَحَدَّةً فِعْلِ اللَّهِ تَنْنِي رُسُومَ مَا وَ تَطُوي جَمِيعَ الْصَوْنِ عَنْمَا فِلَحَدَّةِ

فَعَوِّ لَعَلَى التَّوْجِيعِ وَاتْرُكُشُّكُو كَهَا تَفُوْ بِالَّذِي قَدْ فَازَ كُلُّ الْأَجِلِّةِ

فَإِنْ تَصُوْرِ الْأَعْمَالُ مِنْهُمْ صَالَةٍ فَعِنْ صَمَّا الْأَقْدَارُ مِنْ غَيْرِ رِيبَةِ

فَتُوبَتُمُمْ لِلَّهِ بِاللَّهِ مُطْلَقًا

رَجَاءُ هُمْ حُسْنُ الْيَقِينِ بِوَعْدِ هِ وَجُدْمَةِ وَ شِدَةً إِنْجَابِ الْجُسُومِ فِي خِدْمَةِ

وَجُوْمَةُ خَيْرِ الْخَلْقِ أَعْظَمْ قُرْبَةٍ فَفِيهَا مِنَ الْخَيْرَاتِ أَعْلاَ مَزِيَّةِ

فَشَاهِ مُنْ الْأَصُولِ قَدْ عَمَّ نُورُهُ وَشَاهِ مُنْ أَتَى الْإِمْدَادُ فِ كُلِّ لَحْظَةِ

وَحَكِمُهُ فِي التَّشِيعِ دُونَتَكَامُهُ فِي التَّشِيعِ دُونَتَكَامُهُ فِي التَّشِيعِ دُونَتَكَامُهُ فَي التَّفْسِ أَصُلُ الْبَلِيَّةِ وَجَانِبُ مُرَادَ التَّفْسِ أَصُلُ الْبَلِيَّةِ

وَغَلِّبُ جَنَابَ الْحَقِّ عِنْدَ نِزَاعِمَا وَغَلِّبُ جِنَابَ الْحَقِّ عِنْدَ نِزَاعِمَا وَ فَيَ الْحِلْمِ إِلَّا بِخَشْيَتِ فَيَ

وَأَعْظُمْ ذَنْبِ الْعَبْدِ رُوْيَةُ نَفْهِ فِي وَأَعْظُمْ ذَنْبِ الْعَبْدِ رُوْيَةُ نَفْهِ فِي فَا الْعَبْدِ فَيْ الْأَخْبَاتِ كُلِّشْنِيعَةِ فَعْلِيمًا مِنْ الْأَخْبَاتِ كُلِّشْنِيعَةِ

وَبَسُّطٌ وَإِدْلَالٌ وَ تَكْلِيمُ حِبِّهُمْ وَأَسْرَارُهَا تَسْرِي إِلَى غَيْرِ غَايَــةِ

فَنَا هِسُمْمُ فِيهَا بِحُسْنِ تَأَدُّبِ وَفَا فِيهَا بِحُسْنِ تَأَدُّبِ وَفَصْلَةٍ وَأَحْسِنَ لِأَحْبَابِ الْحَبِيبِ بِفَصْلَةٍ

وَلَوْ أَدْرَتُ الْإِنْسَانُ لَذَّةَ سِرِّهِ لَا لَنْ الْذُرُوجِ بِعَبْرَةِ لِمُ

وَطَارَمِنَ الْجِسْمِ الَّذِي مَارَ قَمْضَهُ بِأَجْنِحَةِ الْأَفْدَارِ مُنْتَهَى سِدْرَةِ وَ شُكِرْهُمْ شُغُلِّ بِرُوْيَةِ مُنْعِيمٍ وَغَيْبَتُهُمْ عَ<u>رُ</u>كِيٍّ ضَيْقٍ وَنَعْمَةِ

وَحَبْرُهُمْ حُسْنُ الرِّضَى بِمَقَادِيرٍ وَحَبْرُهُمْ حَسْنُ الرِّضَى بِمَقَادِيرٍ وَحِتْدِ

تَوَصَّلُهُمْ تَفُويخُ كِلِّ أَمْورِهِمْ لَتَوَكُّمُ مَ الْأَمْورِ الْخَفِيَّةِ فَيَ الْأَمْورِ الْخَفِيَّةِ فَيَ

وَزُهُوْهُمْ يَأْسُ مِقَالَمْ يَصُوْلَهُمْ فَهُمْ يَأْسُ مِقَالَمْ يَصُوْلُ لَهُمْ فِسُمَةِ فِي اللهِ مِنْ بَرْمِ قِسْمَةِ

عَدِينَهُمْ شَصِرٌ يِحْسَنِ جَمَالِكِ وَفِيهَا مَقَامُ الْأَنْسِ أَشْرَفْ حِلْيَةِ و و اغ د خول حَضْرةِ القُوسِ طَالِبًا لِيَّرِ مِنْ حُكِلِّ وَ قَمْ عِنْ السِّرِ مِنْ حُكِلِّ وَ قَمْ عِنْ السِّرِ

فَهُذَا عَدَّ الْقَوْمِ عِنْدَ شَرَا يِهِمْ فَدَّ صَعْمَ الْمِعْمُ عَدَّ صَعْمُ وَحَيْرَةٍ

وَ مِنْ بَعْدِ مَا الْعِلْمُ الَّذِي لَا يَبْثُلُهُ فَي الْمِيْمُ الْإِذْ فَي الْمِنْ الْإِذْ فَي السَّرِيخَ بِرُوْ يَتِ

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتُ لِحُلِّ مُفَحِّرٍ عَفِي الْأَرْضِ آيَاتُ لِحُلِّ مُفَحِيرٍ عَجَائِبُمَا تَمْنِي إِلَى أَعْلاَ عِبْرَةِ

فَأَسْمَاءُ رَبِّ الْعَرْشِ قَدْعَمَّ نُورُهَا بِأَجْزَائِهَا مَا بَيْنَ خَافٍ وَشُهُ رَقِ وَجَالَ نَوَاحِي الْحَرْشِ والْكُرْسِيّ الَّذِي تَضَاءَ لَتِ الْأَجْرَامُ عَنْهُ صَحَلَّة فِي تَضَاءَ لَتِ الْأَجْرَامُ عَنْهُ صَحَلَّة فِي

و شَاهَدَ أَفُلاَ كَاوَ سِرَّبُرُو بِ مَا وَ شَرَّةً إِفْرَاطِ الْفُرُورِ بِسُرْعَةِ

وَزَالَ حِتَابِ اللَّوْحِ عَنْظِيّ سِرِّهِ فَوَالَ حِتَابِ اللَّوْحِ عَنْظِيّ سِرِّهِ فَقَاحَتُ عُلُومُ الْحَشْفِ مِنْغَيْرِ شُتْرَةِ

فَلَوْ صَانَتِ الْأَشْجَارُ أَقَلَامَ صَعَيْمًا وَمِيةَ اءْمَا الْبَعْرُ الْمُحِيطُ لَجَفَّتِ

وَزَارَ مِنَ الْعَعْمُورِ أَمْلاَتَهُ الَّيْ تَنُوفُ عَلَيْ الْأَعْدَادِ مِنْ عَلَيْ غَايَة فَشَاهِ عَمَالَ الْحَقِّ عِنْدَ لِحَاظِمَا وَإِيَّاتِ تَنْكِيفًا عَلَ أَدْنَى ذَرَّ فِ

قَمَا قَامَتِ الْأَشْيَاءُ إِلاَّ بِرَبِّهَ فَمَا قَامَتِ الْأَشْيَاءُ إِلاَّ بِرَبِّهَ فَمَا قَامَتِ الْأَشْيَاءُ إِلاَّ بِرَبِّهُ فَعَ الْمُنْ عُمْ أَبْلَغُ حُجَّ فَي

قَفِي النَّفْسِ آيَاتُ لِكِلِّ مُفَكِّرٍ فَفِي النَّفْسِ آيَاتُ لِكِلِّ مُفَكِّرٍ فَفِيمًا انْطَوَى الْكُونُ الْكِيرُ بِرُمَّةِ

وزَادَت بِوْسَعِ الْحَقِّ عِنْدَ تَطَهُّرٍ وَزَادَت بِوْسَعِ الْحَقِّ عِنْدَ تَطَهُّرٍ وَأَنْ وَشَبْهَة

وَزَادَت بِتَحْمِيلِ الْإِلَهِ أَمَانَـةً عَلَيْهَا فَمَاحَةً الْإِلَهِ تَعَدَّتِـــ فَلُو جُلْتَ فِي الْمِيَاهِ مَعْ أَصْلِ نَشْئِهَا وَ تَرْبِيّةِ الْأَشْيَاءِ مِنْهَا بِحِصْفَةِ

حَصَّمَتَ بِعَجْزِ الْصُلِّعَنِ وَرُكِسِّهَا وَبُحَتَ بِتَخْصِيصِ الْإِلَهِ بِشُّوْرَةِ

وَأَطْلِقَ عِنَانَ الْفُكِرِ عِنْدَ جِبَالِهَا تَجِدُهَا هِيَ الْأُوتَادُ مِنْ غَيْرٍ مِرْيَـةِ

و مَا حَوْتِ الْأَزْ مَارُ مِنْ حُسْنِ مَنْظَرٍ وَمَا حَوْتِ الْأَزْ مَارُ مِنْ حُسْنِ مَنْظَرٍ وَمَا حَوْدِ مِنْ مُنْظِرٍ وَحَدْرَةِ تَنُويعِ الثِّمَارِ الْبَدِيعَةِ

وَمَاأَظُهَرَتُ مِزْدُكِلِّ شَيْءٍ يُـرَى بِهَـا وَدُلِّ أَتَى مِنْ عَيْنِ عِنِّ وَ سَطُوةِ عَلَيْهِ صَلَاةً اللهِ مَاجَاءَ وَارِدْ مُنْدَةِ مِنْدَةِ مِنْدَةِ مِنْدَةِ مِنْدَةِ مِنْدَةِ مِنْدَةِ مِنْدَةِ

وَالَّهِ وَالْأَمْحَادِ مَعْ حُكِّ مُرْشِدٍ وَالْأَمْحَادِ مَعْ حُكِّلِ مُرْشِدٍ وَاللَّهِ مِنْ مُعْدِلِ حَالَةِ مَ

وَأَسْأَلْ رَبِّ اللَّهَ إِلْقَاءَ سِرِّهِ عَلَيْ مِعَ الْإِخْوَانِ فِي حُلِّوجُمَةِ عَلَيْ مُعَ الْإِخْوَانِ فِي حُلِّوجُمَةِ

قَدُّ وَ افْقَدِ الْإِسْمَ الْعَظِيمَ جَلَّا لَةً بِعَدٌ فَنَافِسُ فِي افْتِتَاحٍ وَخَتْمَةِ وَقَدْ جَبَزَتْ عَنْمَا الْعِظَامْ مِنَ الْوَرَى وَقَامَ بِهَا الْإِنْسَانُ أَرْفَعَ \* قَـوْمَــةِ

فَيَاسَعُدَ مَنْ أَضْتَى يُتَابِعُ سَيِّدًا رَسُولًا لَهُ آعُلاَ الْمَزَايَا وَرُ تَبِ قِ

فَحَازَ مِنَ الْخَيْرَاتِ فَوْقَ نِمَايَتٍ وَأُمَّتُهُ أَرْبَتُ عَلَى صُلِّ أُمَّتِ فَ

فَلاَ أَحَدُيْرُ قَ لِرُتَّبَةِ قُرْبِهِ وَذَاتَ بِتَخْصِيمِ الْإِلَهِ بِعَطْمَةِ

فَلاَ صَبِّبَ لِلْإِنْسَانِ فِي دَرْكِ غَايَةٍ فَلاَ صَبِّبُ الرَّحْمَانُ فِي أَصْلِ نَشْأَةٍ لِمَا خَصَّهُ الرَّحْمَانُ فِي أَصْلِ نَشْأَةً

وله, ضي الله عنه ورزقنا في الدارين ركساه آميز التاثية الوسطى وابياتها: 4 ونصما:

شَرِبْنَا مِنَ الْأَنْوَارِ فِي حَانِ حَضَرَةٍ شَرَابًا أَزَالَ اللَّبُسَ مِنْ غَيْرٍ مِرْتِيةِ

فَأَدْرَكِنَا أَنَّ الْفَعْلَ فِي صُلِّدَرَّةٍ

وَحَقَّقْنَا أَنَّ اللَّهَ فِي الْحُكِلِّ ظَاهِر بِأَسْمَاثِهِ الْخُسْنَ وَ أَسْرَارِ قُدْرَةِ

وَ لَكِنَّ أَحُوالَ الْوَجُودِ صَيْبَرَةٌ لِمُ الْمُخْوِدِ صَيْبَرَةٌ لِمُ الْمُخْدِدُ الْعَظِيمُ لِحُكْمَةِ لِمُ

لِهَ الْرُسَلَ الرَّحْمَلِ خِيرَةَ خَلْقِ عِ بَشِيْرً انْذِيرً ا دَاعِيًا بِالْبَصِيرَةِ

فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْظَى بِنَيْلِ سَعَادَةٍ فَعْلَمْ فَحَدِيمًا عَلَى حُلِّ حَطْرَةِ فَحَدِيمًا عَلَى حُلِّ حَطْرَةِ

وَقُلِّ لِحُظُوطِ النَّفْسِ لاَ تَذْ مَبِي مَعِي وَلَا تَقْطِعِي سَيْرِي لِرَبِّ الْبَرِيَّةِ

فَمَنْ صَانِ خَاذِ كُرٍ وَ فَكُرٍ وَمِمَّةٍ فَصَرِ وَمِمَّةٍ مَنِ الْأَغْيَارِ فِي كُلِّ لَعْظَةٍ مَنِ الْأَغْيَارِ فِي كُلِّ لَعْظَةً

فَكِرَّ عَلَى أَوْ صَافِ نَفْسِكُ فَالْعُفَا لَهُ عَلَى الْمُوارِ الصِّفَاتِ الْقَدِيمَـةِ تُمَدُّ بِأَنْوَارِ الصِّفَاتِ الْقَدِيمَـةِ

لِذَاتَ تَرَى الْعُشَّاقَ قَدُّ ثَمِلُوا بِفَ لِخَاتَ وَأَحْسَنُهُمْ شُكِرًا مَلِيثُ الْإِبَاحَةِ

وَلَيْسَعَلَى الْمَعْلُوبِ مِنْ حَرَجٍ وَ لَا عَلَى الْمُعْلُوبِ مِنْ حُرَجٍ وَ لَا عَلَى أَهْلِ الْإِذْنِ مِنْ وُخُوحِ الْإِشَارَةِ

فَحْونَدَ قَوْمًا قَدْ أَدَابُوا نُفُوسَهُمْ فَحَاضُوا بِحَارَ الْحَبِّ فِصُلِّ لِبَّةِ

وَحَازَمِنَ الْعِرْفَانِ فَوْقَ مُ رَادِهِ وَحَازَمِنَ الْعِرْفَانِ فَوْقَ مُ رَادِهِ وَحَقَقَ أَسْرَارَ الْوُجُودِ بِسُرْعَةِ

وشَامَدَ أَنَّ الْفَرُقَ عَيْمُ شَرِيعَةٍ وَشَامَدَ أَنَّ الْفَرْقَ عَيْدُ الْخَقِيقَةِ

لِذَا أَمْرَ الْقُرِءَ آنُ بِالْفِكِرِ فِي الْوَرَى وَ الْوَرَى وَ الْوَرَى وَ الْوَرَى وَ الْوَرَى وَ الْوَرَى

وَلَيْسَ يُرَى الرَّحْمَانُ إِلاَّيْ مَظْمَرٍ وَلَيْسَ يُرَى الرَّحْمَانُ إِلاَّيْ مَظْمَرٍ وَسَحْرَةِ صَحْرَةِ صَحْرَةِ مَظْمَرٍ وَسَحْرَةِ مَظْمَرٍ وَسَحْرَةِ مَظْمَرٍ وَسَحْرَةِ مَظْمَرٍ وَسَحْرَةِ مَظْمَرُ وَالْمُعْرَاقِ مَظْمَرُ وَالْمُعْرَاقِ مَظْمَانُ مَا الْمُعْرَاقِ مَظْمَلُ مِنْ مَا الْمُعْمَانُ مُنْ الْمُعْمَلُ مِنْ مَا الْمُعْمَانُ مُنْ الْمُعْمِي وَالْمُعْمَانُ مُنْ الْمُعْمَى مُنْ الْمُعْمَانُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُعْمَانُ مُنْ الْمُعْمَانُ مُنْ الْمُعْمَانُ مُنْ الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي مُنْ الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمِعْمِي وَالْمُعْمِي والْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وا

وَكُنْهُ حِفَاتِ الرَّبِّ لَيْسَ النَّهَى تَغِي وَكُنْهُ حِفَاتِ الرَّبِّ لَيْسَ النَّهَى تَغِي وَكُنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَحْرَى الْمَهِيَّةِ وَلَيْ الْمَهِيَّةِ وَلَيْ الْمَهِيَّةِ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلِي وَلِي لَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي لِيّهِ وَلَيْلِيْهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي لَيْلِيْ لِللّهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي لَالْمُ لَلْمُ لِللّهُ وَلِي لِللّهُ وَلِي لَالْمُ لِلْمُ لِللّهُ وَلِي لَا مُعِلّمُ وَلِي لَاللّهُ وَلِي لَا لَهُ لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِي لَاللّهُ وَلِلْمُ لِللّهُ لِللْمُ لِللّهُ وَلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهُ لِللّهُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمِلْمُ لِلللّهُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلللّهُ لِللّهُ لِلللّهِ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلْمُ لِللللّهِ لِلّهِ لِللللّهِ لِللللّهُ لِلللّهِ لِلللللّهِ لِلللّهِ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِ

فَحِيرٌ عَلَى الْأَصُوانِ إِنْ شِئْتَ وَطَهُ وَ الْمُصَالِقُ الْأَصُولُ الْحَرَ امَةِ وَإِيَّا لَكُرَ امْةِ

فَيَا فَوْرَ قَوْمٍ قَدُّ أَجَابُوا حَبِيبَ الْمُمُّ لِدَّعُوتِهِ الْمُطْمَى فَفَازُوا دِجَنِّةٍ

وَأَعْنِي بِهِ الْعِرْفَانَ فِي حَضْرَةِ الدِّنَا وَأَعْنِي بِهِ الْعِرْفَانَ فِي حَضْرَةِ الدِّنَا وَحُورٍ وَ لَــَقَةِ أَنْهَارٍ وَحُورٍ وَ لَــَقَةٍ

عَلَ نَفْسِهِ فَلْيَبْدِ مَنْ صَارَ قَلْبُهُ حَلَى الْعِرْفَانِ فِي صَارَ قَلْبُهُ حَرَّاتِهُ مِنْ الْعِرْفَانِ فِي صَارِّ فِكْرَةِ

وَ مَالَةً هُ الْعَيْشِ السَّلِيمِ مِنَ النَّغْصِ وَرَيِّيَ إِلَّا فِي تَتُقْقِ وُ صُلَّ فِي فَلَوْذُ قُتَ شَيْئًا مِنْ مَعَا نِي صَكِلًا مِنَا لَكُنْتَ مِنَ السُّبَّاقِ فِ كُلِّحَالَةِ

وَأَغْضَيْتَ يَا أَخِي الْجُفُونَ عَنِ الْقَذَا وَأَغْضَابَ قَابَ الْحَيَا وَ الْمَ مَا آبَ وَالْمَ مَا آبَ وَالْمَ مَا أَنُوا الْحَيَا وَ الْمُ مَا آبَ وَالْمُ مَا آبَ وَالْمُ مَا أَنُوا الْحَيَا وَ الْمُ مَا آبَ وَالْمُ مَا أَنُوا الْحَيَا وَ الْمُ مَا آبَ وَ الْمُ مَا آبَ وَ الْمُ مَا آبَ وَ الْمُ مَا آبَ وَ الْمُ مَا أَنُوا الْمُ الْحَيْنَا وَ الْمُ مَا آبَ وَ الْمُ مَا أَنُوا الْمُ مَا أَنُوا الْمُ مَا أَنُوا الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ ال

وَقُلْتَ لِحَادِى الْقُومِ حَيِّبُنَا فِي السَّمِهِ فَلَا عَارَفِي ذَاتِ الْحِدَا وَ الصَّبَابَةِ

وَلَّكِنَّ مَنْ قَدْ صَارَ مِلْكَا لِنَفْسِهِ تَقَاعَدَ عَنْ أَسْرَارِ تِلْتَ الطَّرِيقَةِ

فَأَعْدَاعَهُ وَ فِي الْوَرَى نَفْسُتُ الَّتِي فَا عَدْ وَفِي فَا الْحَقِيقَةِ تُعَظِّلُ عَنْ حَقِيقة فِي فَا عَمْ الْحَقِيقة

وَإِ<u>نَّ شِئْتَ</u> قَصْمَ الْعَارِفِينَ بِأَسْرِهِمْ فَخُذُهُ وَكُنْ يَاضَاحِ صَاحِبَهِمَّةِ

عُبُودِيَّةٌ لِلَّهِ صَادِقَةٌ وَ مَصِعُ فَعُمُودِيَّةٌ لِلَّهِ صَادِقَةٌ وَ مَصِعُ فَعُمُودِيَّةٌ لِلَّهِ فَعُ

وَأَعْنِي بِهَا التَّجْرِيدَ مِنْكِلِ قُوَّةٍ قِ

لِأَنَّ بِهَا يَصُفُو الْفُؤَادُ مِنَ الْعَمَى وَيُعْلَمُ بِالْأَنُوارِ فِي صُلِّ فِكِرَةٍ فِكِرِّةٍ فِي أَنْ فِي مِنْ إِنْ فَالْمُؤْمِّةِ فِي أَنْ فَالْمُؤْمِّةِ فَالْمُؤْمِّةُ فِي أَنْ فَالْمُؤْمِّةُ فِي أَنْ فَالْمُؤْمِّةُ فِي أَنْ فَالْمُؤْمِّةُ فِي أَنْ فِي أَنْ فَالْمُؤْمِّةُ فِي أَنْ فَالْمُؤْمِّةُ فِي أَنْ فَالْمُؤْمِّةُ فِي أَنْ فَالْمُؤْمِّةُ فِي أَنْ فَالْمُؤْمِنِ فِي أَنْ فَالْمُؤْمِنِ فِي أَنْ فَالْمُؤْمِلِ أَنْ أَنْ فَالْمُؤْمِنِ فِي أَنْ فَالْمُوالِمِي أَنْ فَالْمُوالِمِي أَنْ فَالْمُ فَالْمُوالِمِي أَنْ فَالْمُعْلِقِي أَنْ فَالْمُعْلِقُولِهُ أَنْ فَالْمُوالْمُ فَالْمُولِقُولِهُ أَنْ فَالْمُولِقُولِهُ أَنْ فَالْمُوالِمِ فَا أَنْ فَالْمُولِي أَنْ فِي أَنْ فَالْمُوالِمُ

فَقَدْ كُمُلَتْ وَالْحَمْدُيْ الْبَدْءُ وَالْخَتْمِ عَلَى نِعْمَةِ الْإِمْدَادِ مِنْ خَيْرِ أُمَّــةِ عَسَى نَظْرَةٌ تَشْنِي السَّقِيمَ مِزَ الضَّنَا فَقَدُ عَزَّ إِدْرَادِ لِكُنِهِ الْحَقِيقَةِ

فَأَطْيَبْ أَوْقَا تِهَا يَّصَافِ بِخِ لَّــةٍ وَأَطْيَبْ وَالْعِلَابِ إِرَادَةِ

قَتِلْتُ أُصُولٌ فِي طَرِيقَتِنَا الْمُثَــلَى قَصُنَهُ وَجَيْبُ عَنْ عُلْةٍ وَرِفْعَةِ

فَأَوْصَافُهُ الْعِلْمُ الْمُحِيطُ وَقُعْرَةٌ وَ وَأُوصَافُهُ الْعُلِمُ الْمُحِيطُ وَقُعْرَةٌ وَ وَأُوصَافُنَا جَمْلٌ وَ عَجْزُ عَنْ ذَرَّةٍ

وتليه التائية الصغري وابياتها: 28 و نصما

سَقَا نِيَ حِبِّي مِنْ صَفَاءِ عَدَبَّتٍ فَأَصْبَدُتْ عَجْبُوبًا لَدَى ْكِلِّ نِسْبَةِ

وَغَيَّبَنِي عَيِّ فَلَمْ أَرَغَيْ رَهُ وَغَيَّبَنِي عَيِّ فَلَمْ أَرَغَيْ وَظَاهِر حَضَرَةِ وَنَعَمَ سِرِّي فِي مَظَاهِر حَضَرَةِ

فَفَرَّقَتْ فِ جَمْعِي وَ جَمَعَتْ مَفْرُوقِ وَحَمَعِتْ مَفْرُوقِ وَحَمَعِ وَجَمَعَتْ مَفْرُوقِ وَحَمَةِ وَحَمَةِ فِ

عَلَيْهِ صَلَّاةُ اللَّهِ فِي صَلِّلَ لَهُ طَةٍ وَالْأَحْدَابِ أَهْلِ الْعِنَايَةِ وَالْأَحْدَابِ أَهْلِ الْعِنَايَةِ

و نَاظِمُهَا الْمَعْرُوفُ أَعْنِي غَمَّةًا لَهُ بُودَةِ فَوَ الْبُنْ حَبِيبٍ طَالِبًا لِلْعُ بُودَةِ

فَبَلِّعُهُ يَا ذَا الْفَصْلِ مِنْدَ يِنَفَّةٍ تَسُخُّ عَلَى الْأَكُوانِ فَيْضَ الْحَقِيقَةِ وَطُّورًا أَغِيبُ عَنَّ وُجُودٍ جَّازِيٍّ في وَحَدَةِ حَقٍّ لاَ تُشَابُ بِشِرُّ صَعَةِ

وَ مَا الْخَلَقُ إِلاَّ كَالْهَبَا فِي الْهَوَى لِمَنْ وَ مَا الْخَلَقُ إِلاَّ كَالْهَبَا فِي الْهَوَى لِمَنْ تَغَيَّبَ فِي أَنُوارِ فِي كُرِ الْحَقِيقَ فِي الْعَقِيقَ فِي الْعَقِيقَ فِي الْعَقِيقَ فِي الْعَقِيقَ فِي الْعَقِيقَ فِي الْعَقِيقَ فِي الْعَلَيْمُ الْعَقِيقَ فِي الْعَقِيقِ فِي الْعَلَيْقِ فِي الْعَقِيقِ فِي الْعَلَيْقِ الْعَلَيْعِ فِي الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلِيقِ الْعِلْعِيقِ الْعِلْعِيقِ الْعَلَيْعِ الْعِلْعِيقِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعِلْعِيقِ الْعِلْعِيقِ الْعَلَيْعِيقِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعِلْعِلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلِيقِ الْعِلْعِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلَيْعِيقِ الْعَلَيْعِ الْعِلْعِيقِ الْعِلْعِلَيْعِيقِ الْعِلْعِيقِ الْعِلْعِيقِ الْعِلْعِلَيْعِيقِ الْعِلْعِلْعِيقِ الْعِلْعِيقِ الْعِلْعِلْعِيقِ الْعِلْعِيقِ الْعِلْعِلْعِيقِ الْعِلْعِلَيْعِيقِ الْعِلْعِيقِيقِ الْعِلْعِيقِيقِ الْعِلْعِلَيْعِلِيقِ الْعِلْعِلْعِيقِ الْ

فَفِي فَكُرِمَا الْفَتْحُ الْمُبِيذُ لِتَابِّدٍ خَلِّ يَصِّرُ مَعْ خَفَّقٍ نِعْمَ خِ

فَقَامَ بِشُكْرِ اللهِ لِحُكِلِّ نِعُمَـةٍ جَنَّ بِمَا الَّهِ هَابُ فِي حُكِرِّ حَالَةٍ

فَأُورَتَهُ حُبُّ التَّفَرُّدِ مَ الْحُفَّ التَّفَرُّدِ مَ الْحُفَّ التَّفَرُّدِ مَ الْحُفَّ الْعَلَيْةِ لِمُحَادِ أَتَتُ بِسَحِينَةِ

وَيْلَّتُ مُرَادِي مِنْ شُمُودِ صَعَالِيهِ وَيُلْتُ مُورَةِ قِ

وَقَرَّقَتْ وَهُمِي وَهُوَ أَعْظَمْ قَاطِعٍ فَا أَعْظَمْ قَاطِعٍ فَأَلْفَيْتُهُ قَيُّومًا فِي حُكِّدٍ ذَرِّة

وَحَكَمْتُ شَرْعِي فِي تَعَلِي مِفَاتِهِ فَأَطْلَعَنِي رَبِّي عَلَى سِرِّحِصَيْ

فَطُورًا أَرَى الْأَكُوانَ مَظْهَرَ أَحْمَدٍ وَطُورًا أَرَا مُسَامِنُ مَظَاهِرِعِ رَّةِ

وَطُورًا يَفْنَ فِعِلَى بِرُوْيَةِ فِعَلِيهِ وَطُورًا أَرَى الْأَوْصَافَ مِنْهُ تَبَوَّتِ

يَقُولُو<u>نَ بِالْأَفُ</u>وَاهِ مَالَيْسَ فِي الْحَشَا وَيَا تُو<u>زَ</u>مِنُ أَفْعَالِكِلِّ قَبِيحَةٍ

نَصَّتُ بَعْمَ الْبَحْثِ إِنْ كُنْتُ سَامِعًا فَمَا الدِّينِ إِلاَّ نُصُحُ كُلِّ الْخَلِيقَةِ

فَتُمْ قَدُّ أَزَا غُوا مِنْ عُقُولِ بِسِيطَةٍ عَدُّ تَوْفِيقِ نُورِ رَبِّ الْبَرِيَّةِ

وقد صارت الأعراض في متحمالهم قبائح أغراض في شرفتن

وقد أمر الشَّرْعُ الْمُبِينُ بِتَعْظِيمٍ لِمُ الشَّرِعُ الْمُبِينُ بِتَعْظِيمٍ لِمُ السَّاءِ أُمَّ فَ لِمُ

فَصَارَيْحِبُ اللَّهَ حَقَّا بِلاَ رَيْبٍ لَكَمْ وَصَارَيْدِ اللَّهِ حَقَّا بِلاَ رَيْبٍ لَكْمُ فَعَالَ فِي صَالِ لَكَمْ فَ الْمُ حُسَانَ فِي صَالِ لَكَمْ فَا مَا مُنْ الْمُ عُسَانَ فِي صَالِ لَكُمْ فَا مَا مُنْ الْمُ عُسَانَ فِي صَالِ لَكُمْ فَا مَا مُنْ اللّهِ عُسَانَ فِي صَالِ لَكُمْ فَا مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَ

فَكِرُّ مَقَامَاتِ الْيَقِينِ قَدِ انْطَوِّتِ فَكِرُّ مَقَامَاتِ الْيَقِينِ قَدِ انْطَوِّتِ فَيُ مَثُوبَةِ فِي صَبِّرٍ وَحْبِ خَالِمٍ مِنْ مَشُوبَةِ

وَلَا بُدِّ فِي اَمْ إِمَامٍ لِسَالِ \_\_\_\_

وَدَعُ عَنْكِ عَجُوبًا غَفُولًا عَنْ رَبِّهِ جَمُولًا بِطُرُقِ اللَّهِ مِنْ فَرُطِ ظُلْمَةِ جَمُولًا بِطُرُقِ اللَّهِ مِنْ فَرْطِ ظُلْمَةِ

وَإِيَّاتَ أَنْ تَرْخَى بِصُعْبَةِ فِرُقَةٍ قَوْلَةِ تُولَةِ مِنْهَا الشَّرُّيخِ صُلِّقُولَةِ

ويليها رجزعفائد

يَقُولُ عَبُّهُ رَبِّهِ خُمَّةً فَيْوَجُهُ

بِاسْمِ الْإِلَهِ فِي الْأُمُورِ أَشْرَعُ إِلَيْهِ بَدْ وُمَاتَ الْمُرْجَعُ

مَعِنَى الْإِلَهِ الْغَنِيُّ عَن سِوَ الْهُ وَلَهُ يَفْتَقِرْ مَا عَصدًاهُ وَطُوبَى لِمَشْغُولٍ بِتَمْذِيبٍ نَمْهِ فِ وَطُوبَى لِمَشْغُولٍ بِتَمْذِيبٍ نَمْهِ فِي الْخِ

وَيَتْلُو صِتَابِ اللَّهِ بِالْجِدِّ وَائِمًا وَيَتْلُو صِتَابِ اللَّهُ وَازْ مِنْ صِلْ الْمُنُوارْ مِنْ صِلْ آيَةِ

يْحَصِّمْهُ فِي حُكِّلِ مَاهُوْ فَاعِلْ وَيَتَبَعْ أَخُلَاقًا لِخَيْرِ الْخَلِيقَةِ

فَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ لِمَنْ وَرَا وَمُو الَّذِي أَتَى بِأَفْضَلِ مِلَّ عِلَّ عِلَّ الْمُسْتَقِيمُ مِلَّ عِلَّ الْمُسْتَقِيمُ لِمَنْ وَمُو الَّذِي أَتَى بِأَفْضَلِ مِلَّ عِلَا الْمُسْتَقِيمُ لِمَنْ وَمُو الَّذِي أَتَى بِأَفْضَلِ مِلَّ عِلَى اللّهِ مِلْكُونِ مِلِلْكُونِ مِلْكُونِ مِلْكُونِ مِلْكُونِ مِلْكُونِ مِلْكُونِ مِلْل

عَلَيْهِ صَلَاةً اللهِ مَعْ آلِهِ وَ مَنْ تَلَامُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ بِعْثَةِ ﴿

وَلِافْتِقَارِ كُلِّ مَا عَصَدَاهُ يَبُّ عَنِ الْأَوْصَافِ مُنْتَفَاهُ

العِلْمُ وَالْفُ حَرِّةُ وَالْإِرَادَهُ ثُمَّ الْدِيَاةُ حَقِّقِ الْإِفَ ادْهُ

زِدْ قَادِرًا وَ مُرِيدًا وَعَالِمُ حَيًّا فَلاَ تَكْتَفِي بِالْلَّوَازِمُ

وَحْدَةً فِعْلِ وَحَدَا وَصْفِ وَذَاتُ لِنَا فَي صَالِقٌ قَاتُ لِنَا فِي اللَّهِ قَالَتُ اللَّهِ قَالَتُ اللَّهِ قَالَتُ اللَّهُ قَالَتُ اللّهُ قَالَتُ اللَّهُ قَالَتُ اللَّلْمُ فَاللَّهُ قَالَتُ اللَّهُ قَالَتُ اللَّهُ قَالَتُ اللَّهُ قَالِي اللَّهُ قَالَتُ اللَّهُ قَالَتُ اللَّهُ قَالِمُ اللَّهُ قَالِي اللَّهُ قَالِمُ اللَّهُ قَالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

حُدُوثُ عَالَمٍ وَنَفَيْ تَأْثِ بِر

لِلْا سُتِغُنَى عَنْ صُلِّا مَا سِوَاهُ لَا تَنْسَاهُ لَا تَنْسَاهُ لَا تَنْسَاهُ

وْجُودُ ثُمَّ قِدَمٌ ثُمَّ الْبَقَالَ مُطْلَقَالًا

وَالسَّمْعُ وَ الْبَصَرُ وَالْصَكَلَمْ وَالْصَكِلَمْ وَالْصَكِلَمْ وَالْصَكِلَمْ وَالْصَكِلَمْ وَالْصَكِلَمْ وَالْصَكِلَمْ الْحَصَامُ

وَعَدَمُ الْأَعْرَاضِ فِي الْأَفْعَالِ صَالِ الْأَفْعَالِ صَالِ الْأَفْعَالِ اللَّهُ الْمُعَالِقِ الْأَفْعَالِ الْمُعَالِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْمِ الْمُعْلِي فَالْمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

جَوَازَفِعُلِ ثُمَّ تَرْبُ أَلْدِقَا لَا مُعَا غَمَّ تَرْبُ أَلْدِقَا لَا مُعَا غَمَّ مَا مُعَا غَمْ مَا مُعَا مُعَا غَمْ مَا مُعَا غَمْ مَا مُعَا غَمْ مَا مُعَا غَمْ مَا مُعَالَمُ مُعَا غَمْ مَا مُعَا غَمْ مَا مُعَالَمُ مُعَا مُعَا مُعَا مُعَا مُعَا مُعَا مُعَالَمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَا مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعْلَمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلَمِ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِمِ مُعِلِمُ مُعِمِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُع

فَتِلْتِ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ حِفَ الْمُشَرِّفَ الْمُشَرِّفِ الْمُشَرِّفِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فَاشْغَلْ بِهَا الْأُوقَاتَ بِالْخُضُورِ تَرْقَ إِلَى الْمَعْنَ مَعَ السُّرُورِ

وَجَوِلان الْعَقْلِ فِي الْأَحْوَانِ الْعَقْلِ فِي الْأَحْوَانِ الْعَقْلِ فِي الْأَحْوَانِ

وَانْفَعْ بِهَا يَارَبِّ حُكِلَّ مَنْقَرَا وَانْفَعْ بِهَا يَارَبِّ حَكِلَّ مَنْقَرَا وَسَامِعٍ وَأُمِيٍّ وَ مَنْ \_\_\_ دَرَى

فَيَلَّتُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَصِفَهُ وَعِشْرُونَصِفَهُ وَالضِّمَّ مِثْلُهَا فَفَصِّلً عَدْدُهُ

وَلِلْإِيمَانِ بِالرَّسُّولِ عَشَّ رَهُ وَسِتَّةٌ مِنْ الصَّفَاتِ تَابِعَهُ

الصِّدِقِ وَالتَّبِلِيغُ وَ الْأَمَانَ وَ الْأَمَانَ وَ الْأَمَانَ وَ الْأَمَانَ وَ الْأَمَانَ وَ الْأَمَانَ و

وَإِيمَا<u>نْ بِ</u>حُتْبٍ وَأَنْدِ يَا الْحَدِيا وَرُهُلٍ وَأَمْلاً حِيا وَرُهُلٍ وَأَمْلاً حِيا الْحَدِيا

وَإِيمَانَ بِيَوْمِ اللَّخِرِ فَعِ أَخُدَادَهَا وَكُنَّ لِنَفْيِهَاهَاعِي أَضْدَادَهَا وَكُنَّ لِنَفْيِهَاهَاعِي

ويلي هرج ز

يَقُولُ أَفْقَرُ الْوَرَى خَمِّةً مُ

اَلْمَعْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِخَيْرِهِ عَمَّ الْوَرَى فِي جَرِّهِ وَ بَحْرِهِ

وَأَرْسَلَ الرُّسْلَ بِالشَّرَائِعُ

وَوَقِقِ الْوَلاَةَ لِلْمُسَاعَةِ مُ لِحُكِدٌ مَافِيهِ صَلاَحُ الْعَمَلَةُ وَاحْيَمُ لَنَا يَارَدِّ بِالشَّعَادَهُ وَادْ فُق بِنَا عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةُ إِيَّاتِ أَنْ تَهْتَمَّ بِالْأَرْزَاقِ لَوْ أَنْ تَهْتَمَّ بِالْأَرْزَاقِ لَوْ أَنْ فَافِي الْخَلَّاقِ لَوْ فَافِي الْخَلَّاقِ فَافِي الْخَلَاقِ فَافِي الْخَلَّاقِ فَافِي الْخَلَاقِ فَافِي الْخَلَاقِ فَافِي الْخَلَاقِ فَافِي الْغَلَاقِ فَافِي الْغَلَاقِ فَافِي الْغَلَاقِ فَافِي الْأَرْزَاقِ الْخَلَاقِ فَافِي الْغَلَاقِ فَافِي الْغَلِيقِ فَافِي الْغَلِيقِ فَافِي الْغَلِيقِ فَافِي الْغَلِيقِ فَافِي الْغَلَاقِ فَافِي الْغَلَاقِ فَافِي الْغَلِيقِ فَافِي الْغَلَاقِ فَافِي الْغَلَاقِ فَافِي الْغَلَاقِ فَافِي الْغَلَاقِ فَافِي الْغَلَاقِ فَافِي الْغَلِيقِ فَافِي الْغَلِيقِ فَافِي الْعَلَاقِ فَافِي الْعَلِيقِ فَافِي الْعَلَاقِ فَافِي الْعَلَاقِ فَافِي فَافِي فَافِي الْعَلَاقِ فَافِي الْعَلَاقِ فَافِي الْعَلَاقِ فَالْعِلْمِي الْعَلَاقِ فَافِي فَافِي الْعَلَاقِ فَلَّاقِ الْعَلَاقِ فَافِي الْعَلَاقِ فَافِي الْعَلَاقِ فَافِي الْعَلَاقِ فَافِي الْعَلَاقِ فَافِي الْعَلَاقِي فَافِي الْعَلَاقِ فِي الْعَلَاقِي فَالْعِلْمِي الْعَلَاقِ فَالْعِلَاقِي الْعَلَاقِ ف

وَخَصَلَتَانِ لَيْسَ شَيْءٌ يُوجَدُ فَ وَخَصَلَتَانِ لَيْسَ شَيْءٌ يُوجَدُ فَ فَوقَهُمَا مِنَ الْخَيْرَاتِ يُحْمَدُ

حُسْنُ طَنِ بِاللَّهِ ثُمَّ بِالْعِبَاءُ فَكُنْ هُمَا وَجَيِّبَنَ لِلْعِنَادُ

وَأَقْرَبْ الطَّرُقِ عِنْدَ اللَّهِ أَوْرَبْ الطَّرُقِ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لِأَنَّهُ الْإِسْمُ الْعَظِيمُ الْأَعْظَمُ عَلَيْهُ الْأَعْظَمُ عَلَيْهُ الْأَعْظِمُ عَلَيْهُ الْأَصْتِ مِنْ خِلَافٍ يُعْلَمْ عَلَيْ الْأَصْتِ مِنْ خِلَافٍ يُعْلَمْ

فَلْبُهَا تَحَوُّفُ مُحَ رَّرُ

فَهَا حَدِيمَهُ الْبُغَةُ تُقَرِّبُ لَكُمْ الْبُغَةُ تُقَرِّبُ لَكُمْ الْبُغَةُ الْقَرِّبُ الْمُعْدُونُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ ال

سَمَّيْتُهَا بِبْرَاقِ الطَّرِيقِ تُسُرِغُ بِالْمُرِيدِ لِلْتَّحْقِيقِ

فَإِنْ تُرِدُ سُلُو حَدَدالطَّرِيقَا فَاعْتَمِدِ اللَّهُ وَسَلَّ تَوْفِيقَا

وَأَرِحِ النَّفْسَ مِنَ التَّدِيرِ فَإِنَّ ذَا يَجُلُدُ لِلتَّنُويرِ فَإِنَّ ذَا يَجُلُدُ لِلتَّنُويرِ

وَحَرِّكِ الْهِقَةَ بِالْأَشُّوَاقِ وَحَرِّكِ الْهِقَةَ بِالْأَشُّوَاقِ وَلَا تَصْلُ تَرْخَى بِدُونِ الْبَاقِ

ولا تَقِفُ مَعَ الْبَوَارِقِ وَ لاَ مَعْ غَيْرِهَا مِزِدُلِّ شَيْءٍ حَمَلاً

وَاسْأَلُهُ أَنْ يَطُوى لَكِ الطّرِيقَا حَقّ تَذُوقَ ذَلِكَ التَّكْقِيقَا

فَاللَّهُ يَجْتَبِي مِنَ الْعَبِيدِ فَ مَنْ شَاءَهُ لِحَضْرَةِ التَّفُرِيدِ

إِيَّاتَ أَنْ تَسْتَبُعِدَ الطَّرِيقَا فِي السَّعُويِقَا فَي التَّعُويِقَا فَي التَّعُويِقَا فَي التَّعُويِقَا

وَفَرِّعُ الْقَلْبَ مِنَ الْأَغْيَارِ عِنْدَ النَّوَجُهِ لِخِصُرِ الْبَارِي

وَانْظُو لِأَسْرَارِ الْحَصِيمِ وَاعْتَيْرُ وَانْظُو لِأَسْرَارِ الْحَوْضَ وَلَاتَكُنْ تُصِرُ

جَلِّ عَقِّبِ الخَّنْبِ بِالْاسْتِغْفَارِ وَ بِالتَّضَرُّ عِ وَالْانْبِ سَارِ

وَانْظُرْ لِمَا مَنَّ بِهِ عَلَيْتُ الْمُ

وَاحْمَدُهُ فِي السَّرَّاءِ وَالشَّرَّاءِ وَالْضَاءِ وَالْمَسْدِهِ الْأَسْدِياءِ لِلْأَسْدِياءِ الْأَسْدِياءِ

حَذَلِت الْأَذَبِ لِلْقُلُوبِ لَنَّا لِكُنُوبِ لَا تُعْدُوبِ لَا تُعْدُوبِ لَا تُعْدُوبِ لَا تُعْدُوبِ لَا تُعْدُوبِ لَا تُعْدُونِ لَا تُعْدُلُونِ لَا تُعْدُلُونِ لَا تُعْدُلُونِ لَا تُعْدُلُونِ لَا تُعْدُلُونِ لَا تُعْدُونِ لَا تُعْدُلُونِ لَا لَا عُلُونِ لَا لَا عُلُونِ لَا لَا عُلُونِ لَا عُلُونِ لَا لَا عُلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلُونِ لَا لَا عُلُونِ لَا لَا عُلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلِي لَا عُلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلِيلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلِيلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلِيلُونِ لَا عُلِيلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلِيلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلِيلُونِ لَا عُلِيلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلِيلُونِ لَا عُلِيلُونِ لَا عُلِيلُونِ لَا عُلَالِكُونِ لَا عُلِيلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلِيلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلِيلُونِ لَا عُلِيلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلِيلُونِ لَا عُلِي لَا عُلِي لَا عُلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلِي لَا عُلِي لَا عُلِي لَا عُلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلُونِ لَا عُلِي لَا عُلِي لَا عُلِي لَا عُلِي لَا عُلِي لَا عُلَالِهُ لِلْمُلْعِلُو

فَدُمْ فَجِدٌ عَمَلاً قَدُّ وَكُلَّهُ لِنَفْسِهِ وَكُمْ أَدِيدٍ قَرَّبَهُ

فَأَدَبِ النَّظَرِيفِ الْأَكْوَانِ الْأَصْوَانِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فَتْبُصِرُ الْخَالِقَ فِي الْمَخْلُوقِ وَتُبُصِرُ الرَّازِقِ فِي الْمَرْزُوقِ

وَالْحَقِّ لَا يُرَى فِي غَيْرِ مَظْهَرٍ وَالْحَقِّ لَا يُرَى فِي غَيْرِ مَظْهَرٍ لِللَّهِ وَالْحَدِ مِنْ مَلْكِ أَوْ بَشَرِي

وَ اسْلُدُ بِنَغْسِدَ سَبِيلَ الرِّفْقِ لِيَّالُمُّ وَقِ لِيَّالُمُّ وَقِ لِيَّالُمُّ وَقِ لِيَّالُمُّ وَقِ

فَإِنَّ رَصَّعَتَيْنِ مِنْ غِيْرِ حَيِّ أَفْ مِنْ غِيْرِ حَيِّ أَفْ مِنْ غِيْرِ حَيِّ

وَالْأَدَبَ اجْعَلَنَّهُ رَفِيقًا فِي أَخْذِ حَدِ التَّقْرِيعَ وَالتَّحْقِيقًا

فَقَتَلُ الْأَدْبِينِ الْأَمْثُورِ صَالِحُسِيرِ الْأَمْثُورِ صَالِحُسِيرِ الْحَدِيدَ بِالْإِكْسِيرِ

أَمَا تَرَاهُ يُقْلِبُ الْحَدِيدِ الْحَدِيدَا فِي الْحَدِيدَا فِي الْحَدِيدَا فِي الْحَدِيدَا

وَنَيِّهَا تَنْمِيَةً وَحَدِيُّ رَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل

وَاحْتَصِ الطَّرِيقَ بِالتَّعْظِيمِ لِحُلِّ مَاشُرِ عَي مِنْ مَرْسُومِ

وَلاَ تَكِنُ تَحْقَرُ مِنَ الْأَعْمَالِ شَيْئًا أَتَى وَلاَ مِنَ الْأَقْوَالِ

طريقة الأبدال جوشع سَمَرْ صَالَةُ وَعُولَةٌ وَعُولَةً وَعُولًا وَعُولَةً وَعُولًا وَعُولَةً وَعُولًا وَعُولَةً وَعُولًا وَعُلِي وَعُلِمُ وَعُلِمُ وَعُلِمُ وَعُلِمُ وَعُلِمُ وَعُلِمُ وَعُلِمُ وَعُلِمُ وَعُولًا وَعُلِمُ وَعُلِمُ وَعُلِمُ وَعُلِمُ وَعُلِمُ وَعُلِمُ وَعُلِمُ وَعُلِمُ وَعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَعُلِمُ وَاللَّهُ وَعُلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعُلِمُ وَاللّهُ وَعُلِمُ واللّهُ وَعُلِمُ وَاللّهُ وَالمُولِولُولًا لِمُعُلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلّمُ وَاللّهُ وَال

قد انْتَهَتْ نُبُدَةُ ذَاالتَّحَوُّفِ وَالْتَعَرُّفِ وَالْتَعَرُّفِ وَالْتَعَرُّفِ وَالْتَعَرُّفِ وَالْتَعَرُّفِ وَالْتَعَرُّفِ

قَالْمَظْفَرْ الْأَوْلِ نُورُ أَحْمَدَا حَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ سَرْمَدَا

قَدْ مَلاَ الْحَقَّ بِهِ الْأَصُوانَ الْمَا وَصُلَّمَا يَصُونُ أُوقَدُ كَانَا وَصُلَّمًا يَصُونُ أُوقَدُ كَانَا

فَاشْفَدُهُ فِي النَّفْسِ وَفِي الْأَفَاقِ وَالْفَاقِ وَلَا لَمُنْ وَالْفَاقِ وَلَالْمُوالِي وَلَالْمُوالِي وَلَيْفَاقِ وَالْفَاقِ وَلَالْمُوالِي وَلَالْمُوالِي وَلَالْمُوالِي وَلَالْفِي وَلَالْمُوالِي وَلَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالِي وَلَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُولِلْمُوالْمُوالْمُوالْمُولِي وَالْمُوالْمُولِي وَالْمُوالْمُولِي وَالْمُوالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُوالْمُولِي وَلَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلَالْمُولِي وَلَالْمُولِي وَلَالْمُولِي وَلَالْمُولِي وَلَّالْمُولِي وَلَالْمُولِي وَلَالْمُولِي وَلِي الْمُعْلِي وَلِي الْمُعْلِي وَلَالْمُولِي وَلَّالْمُولِي وَلَالْمُولِي وَلَّالُولُولِي وَلَالْمُولِي وَلَالْمُولِي وَلَالْمُولُولُولِي وَلَالْمُولِي وَلَّالُولُولِي وَلَ

تُصفَى بِذَ اللَّهُ مُودِ حُلِّ عَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ

وَ حَصِرِ النَّفْسِ بِحُسْنِ نِيَّةِ وَ الْحَرْتِ وَ الْحَرْتِيةِ وَالْحَرْتِ وَ الْحَرْتِ وَ الْحَرْبُ وَالْحَرْبُ وَالْحِرْبُ وَالْحَرْبُ وَالْحِرْبُ وَالْحَرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْحُرْبُ وَالْعِلْمُ لَالْحُرْبُ وَالْحَرْبُ وَالْحَرْبُ وَالْحَرْبُ وَالْحَرْب

ويليه رجز ويلايق وارق الطريق وأبياتما:58

قَالَ أَبْوحَامِ إِلصَّوفِيُّ حَامِ إِلصَّوفِيُّ حَامِ الصَّوفِيُّ حَامِ الصَّوفِيِّ حَامِ الصَّوفِيِّ حَامِ الصَّوفِيِّ عَامِ الصَّوفِي عَامِ الصَّوفِي عَامِ الصَّوفِي عَامِ الصَّوفِي عَامِ الصَّامِ وَالصَّامِ وَلَّامِ وَالصَّامِ وَالصَّامِ وَالصَّامِ وَالصَّامِ وَالصَّامِ وَلَّامِ وَالصَّامِ وَالصَّامِ وَالصَّامِ وَالصَّامِ وَالصَّامِ وَلَّامِ وَالصَّامِ وَالصَّامِ وَالصَّامِ وَالصَّامِ وَالصَّامِ وَلَيْ الْمُعْمِلِي وَالصَّامِ وَالصَّامِ وَالصَّامِ وَالصَّامِ وَلْمَ الْمُعْمِلُ وَلَّ الصَّامِ وَالصَّامِ وَلَّ مِنْ وَالصَّامِ وَالْمَامِ وَالصَّامِ وَالصَّامِ وَالصَّامِ وَالصَّامِ وَالصَّامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَلَّ مِنْ مَامِولِي وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَلَّ مِنْ الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَلَّ مِنْ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمَامِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمِلْمُوا

حَكرَ امّةُ الدَّاجِلِ فِي الطّريقِ عِشْرُونَ فِي الدُّنْيَاعَلَى التَّعْقِيقِ

وَأُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ الْمُ مِدِّ صَلَّةً رَبِّنَا بِغَيْرِ حَدِّ صَلَّةً رَبِّنَا بِغَيْرِ حَدِّ

وَآلِهِ وَحَدِهِ الثِّقَاتِ السَّالِ النَّجَاةِ

وَأَسْأَلُ اللهِ صَلَاحَ الْحَصَالِ اللهِ صَلَاحَ الْحَصَالِ اللهِ عَلَا وَ لِلْأَكْتِادِ فِي الْمَصَالِ

وَ أَنْ يُزِيلَ عَنَّا صُلَّ رَيْدٍ ـ وَأَنْ يُزِيلَ عَنْ اللَّهِ عَارِفٍ مُرَبِّي

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى النَّمَ الْحِدَامِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ عَلَى الْخِدَامِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ عَلَى الْخِدَامِ

سَادِ شَفَا يَنْصُرُهُ عَلَى الْعِدَا لِيَحْرُفُ عَلَى الْعِدَا لِيَحْرُقِ عَادَةٍ مَعْ حِفْظٍ أَبَدًا

سَابِعُهَا يَصُونِ أُنْسَهُ فَلاَ وَحُشَةَ تَاتِيهِ مِنْ شَيْءٍ نَزَلاً

ثَامِثُهَا الْعِزُّلَةِ فِي النَّفْسِ فَالْتَوْزُ يَخْدُمُهُ خُوزَ لَبْسِ

تَاسِعْهَا الرَّفْعُ لِهِمَّةٍ لَهُ عَالِمُ الرَّفْعُ لِهِمَّةٍ لَهُ عَالَمُ الرَّفْعُ لِهُمَّةٍ لَهُ عَالَمُ المُ

عَاشِرْ مَا الْغِنَى لِمَلْدِ فِي مَعَ تَسْ هِيلٍ أَمْرِهِ الَّذِي فِيهِ سَعَى

أُوّلُهَا يَذْكُرُهُ الْإِلَــهُ وَلَهُا يَذْكُرُهُ الْإِلَــهُ صَالَحُهُ الْإِلَــهُ صَالَحُهُ الْإِلَــهُ الْمُ

ثَانِيْمَا تَعْظِيمُهُ بَيْنَ الْأَنَامُ وَالثَّالِثُ الْخُبْ لَهُ بِلاَ مَلَامُ

وَحُلِّ مَنْ أَحَبَّهُ الْإِلَى فَيَا سَعْدَاهُ الْخَلْقُ فَيَا سَعْدَاهُ

رَابِعُ مَا يُدَبِّرُ الْأَمْ وَرَا لَهُ فَيَبُقَى دَاثِقًا مَ هُ رُورًا لَهُ فَيَبُقَى دَاثِقًا مَ هُ رُورًا

خَامِسُهَا تَسْمِيلُهُ الرِّزُقَلَهُ يِلاَ مَشَقَّةٍ فِيهِ تَلْحَقْهُ تَبَرُّدُ بِهِ مَعَ الْأَدَابِ مَعَ أَلْأَدَابِ مَعَهُ وَلَوْ نُقِلَ لِلتَّرَابِ مَعَهُ وَلَوْ نُقِلَ لِلتَّرَابِ

تَسْخِيرُهُ الْأَرْضَ لَهُ فَيَدُ مَبْ حَيْثُ يَشَا بِسُرْعَةٍ لَا يَرْمَبْ حَيْثُ لِيَرْمَبْ

وَالْبَرُّ وَالْبَحْرُمَعَ الْمَصَوَاءِ مَا مِنْ لَهُ بِلِمَ الْمَتِ رَاءِ مَا الْمَتِ رَاءِ

وَحُوشٌ ثُمَّ سِبَاعٌ مَعَ الْمَوَامُّ سِبَاعٌ مَعَ الْمَوَامُّ سَتَّرَهَا الرَّبُ لِهُ عَلَى الدَّوَامُ

مَفَاتِيعُ الْكُنُونِ وَالْمَعَادِنُ تَطُلُبُهُ وَ هُوَ عَنْمًا بَائِنُ

وَمَاتَ بَاقِيهَا مَعَ اخْتِمَارِ بِعَطْفِ بَعْضِهَا فَخْذُ يَاقَارِي

تَنْوِيرْ قَلْدٍ يَمْتَدِي بِنْ وَهِ لَهُ مَا لِمُ مَا لِمَ مُلِي وَبِيْ فِي لِمُ مُلِي وَبِيْ فِي الْمُعْلِي وَبِيْ فِي الْمُعْلِيقِ وَبِيْ الْمُعْلِيقِ وَبِيْ الْمُعْلِيقِ وَبِيْ الْمُعْلِيقِ وَبِيْ الْمُعْلِيقِ وَبِيْ الْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَلَّهِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَلِيقِ فَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَلَّهِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَلِيقِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِيقِ وَالْمُعِلِيقِي وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ

وَشُرْحَ حَدْرِهِ فَلاَ يَفْتَمْ لِي حَدْرِهِ فَلاَ يَفْتَمْ لِي حَدْرِهِ فَلاَ يَفْتَمْ لِي حَدْرِهِ فَلاَ يَفْتَمْ لِي حَدْرِهِ فَلاَ يَفْتَمْ

مَهَابَةُلَهُ وَحُسُنُ مَوْقِعِ

تَحْبِيبُهُ لِكِلِّخَلَّةٍ فِي الْوَرَى بِوَحْدِ رَبِّنَا لَهُ بِللَّا مِسْرَا

تَسْهِيلُ مَوْتِهِ مَعَ الْخِتَامِ عَلَى الْخِتَامِ عَلَى الْإِيمَانِ فَازَ بِالْمَانِ وَامْ

تَبْشِيرُهُ بِالرَّوْحِ وَ الرَّيْحَانِ وَ الرَّيْحَانِ وَ الرَّيْحَوانِ وَ الرَّيْحُوانِ وَ الرَّحُوانِ وَ الرَّحْوانِ وَ الْمُعْرَانِ وَ الرَّحْوانِ وَ الْمُرْعِلُ وَ الْمُرْعِلُ وَ الرَّحْوانِ وَ الْمُرْعِلُ وَ الْمُرْعِلُ وَ الْمُرْعِلِ وَ الْمُرْعِلِ وَالْمُرْعِلِ وَ الْمُرْعِلُ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُولِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْم

حَدَّا الْخُلُو<u>دُ فِي</u> الْجِنَانِ أَبَدًا فِي جَوَّارِ الرَّكْمَانِ وَأَبًّا سُرُّمَدًا

لِـرُوحِـهِ الْعُرُوجِي وَ الْإِكْرَامُ مِنْ الْمَلاَئِتِـةِ وَ الْإِنْعَـاهُ

وَالنَّاسُ تَزْدَحِمْ لِلصِّلَةِ عَلَيْهُ النَّقَاتِ عَلَيْهِ إِذْ صَانَ مِنَ الثَّقَاتِ

تَوَسَّلُ النَّامِ بِجَامِهِ إِلَى النَّامِ بِجَامِهِ إِلَى النَّامِ بِجَامِهِ إِلَى النَّامِ النَّامِ إِلَى النَّامِ فِي النَّامِ الْمَامِ الْمَام

فَيَقْضِيهِ الرَّبِّ بِلاَ تَعْسِيرِ فَيَقْضِيهِ الرَّبِّ بِالتَّيْسِيرِ فِضُوبِ بِالتَّيْسِيرِ

وَ ذَاتَ مُوْكُولٌ إِلَى إِحْتِيَارِ اللَّهُ فَا إِلَى إِلْمَ اللَّهُ فَا إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهُ فَا إِلَى إِلَى اللَّهُ فَا إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ فَا إِلَى اللَّهُ فَا إِلَى اللَّهُ فَا إِلَى اللَّهُ فَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ فَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا إِلَى اللَّهُ فَا إِلَى اللَّهُ فَا إِلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا إِلَى اللَّهُ فَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ فَا إِلَى اللَّهُ فَا إِلَّهُ اللَّهُ فَا أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا أَلَّهُ اللَّهُ فَا أَلَّهُ فَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا أَلَّهُ اللَّهُ فَا أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا أَلَّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فَلاَ تَقْلُ دَعَوْتُهُ فَلَمْ يُجِبُ فَلَا تَقْلُ دَعَوْتُهُ فَلَمْ يُجِبُ فَذَاتَ شَأْذُ صُلِّعَافِلٍ مُرِيبُ

أَمَّا الَّهِ وَ اللَّهِ وَ الْأَحْرَاهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بَيَا خُ وَجُهِهِ وَنُورُهُ ظَـهَـرُ لِحُلِّ مَنْ بِمَوْقِفٍ قَدِ انْتَشَرُّ

قلایدا مبند چساب عنف برایبستدی بجمیل و لطف

أَعْمَالُهُ تَثْقُلُ عِنْدَ الْصَوْرُنِ

جَوَازُهُ الصِّرَاطَ بِالْإِسْرَاعِ لِحَوَازُهُ الصِّرَاعِ لِحَدِّنَةِ الْخُلْدِ بِلاَ ذِ رَاعِ لِحَامِ

يُلَقَّنُ الصَّوَابَيغِ السُّوَّالِ فَلَا يَخَافُ شِدَّةً الْأَمُ وَالِ

تَوْسِعَةُ الْقَبْرِ لَهْ فِي رَوْضَةِ مِنْ فِينَةِ مِنْ فِيمَاءَ امِنَّامِزُ فِتَنَةِ

وَإِينَا شِ لِرُوحِهِ وَجِمْمِهِ وَإِينَا شِ لِرُوحِهِ وَجِمْمِهِ الْمُشْرَى لَهُ مِنْ رَبِّهِ

تَعْمِلُهُ الطَّيْورُ فِي أَجْوَافِهَا فِي حَرْضِهَا فِي حَرْضِهَا

وَلَكُشُوْ فِي الْعِنِّ مَعَ الْصَوَامَةُ وَالشَّفَاعَةُ وَالشَّفَاعَةُ

العلم و العقل مع إخلي العلم و العقل مع العلم و العقام الع

فَعَايَةُ الطَّرِيقِ فِي اسْتِعْرَاقِ فِي شُهُودٍ لِمَالِدٍ خَلَّاقِ

إِيَّاتَ أَنُ تَصْغَى لِطَاعِنٍ فِيهَا لِيَّاتِ أَنُ تَصْغَى لِطَاعِنٍ فِيهَا لِيَّالِمُ الْمُلْكِ الْمُلْكِلْمُ لِلْمُلْكِلْكِ الْمُلْكِلِلْلْكِلْكِ الْمُلْكِلْمِلْكِ الْلْمُلِلْكِلْمِلْكِلْلِلْمُ لِلْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْ

فَسَمِّلَنُ يَارَبِّ لِلْإِخْوَانِ لِلْمُحْوَانِ لِلْمُحْوَانِ لِلْمُحْوَانِ لِلْمُحْوَانِ لِلْمُحْوَانِ لِلْمُ

قد انتمت خوارف الطريق لمن مشى فيما عَلَ التَّحْقِيقِ فَلاَ يُحَاسَبُ وَلاَ يُلَّالُمُ فِي مَوْقِفِ الْمِيزَانِ لاَيْضَامُ

يَشْفَعْ فِي الْأَمْلِ وَفِي الْإِحْوَانِ وَيْصُوَانِ

ثُمَّ لِقَاءُ اللَّهِ بِالْمُعَاءُ اللَّهِ بِالْمُعَاءُ اللَّهِ بِالْمُعَاءُ اللَّهِ فِي الْمُعَاءُ اللَّهِ المُعَاءُ اللَّهِ المُعَاءُ اللَّهِ المُعَاءُ اللَّهِ المُعَاءُ اللَّهِ المُعَاءُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ مِي أَجِلُّ مِنْ فَخُولِ الْجَنَّــةُ صَالِحَ الْجَنَّــةُ صَالَحَ الْجَنَّــةُ صَالِحَ الْجَنَّــةُ صَالِحَ الْجَنَّــةُ صَالِحَ الْجَنَّــةُ صَالِحَ الْجَنَّادِ وَاسْتَهُ

وَشَرْطُ مَنْ يَمْنَحُهُ الْإِلَهُ وَشَرْطُ مَنْ يَمْنَحُهُ الْإِلَهُ فِي الْفِلْعِ لاَ تَنْسَاهُ

وتليه دالية فضائل الامم الاعظم وابياتها: 12

تَجَرُّهُ عَنِي الْأَغْيَارِ تَحْظَى بِفُرْبِهِ وَجَرَّهُ عَنِي الْأَغْيَارِ تَحْظَى بِفُرْبِهِ وَ وَقَرْقِ فَ مَرَاقِ الْقَوْمِ فِكِيِّ مَشْهَدِ

وَعَقِرْ بِخِ كِرِ اللَّهِ أَنْفَاسَدَ الَّتِي وَعَقِرْ بِخِ كِرِ اللَّهِ أَنْفَاسَدَ الَّتِي تُحَاسِبُ عَنْمَا يَوْمَ حَشْرٍ وَ مَوْعِد

وَعَظِّمْ جَمِيعَ الْكُورِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ الْمَارِي عُدَةً إِنَّهُ الْمَارِي عُدَةً عِنْ أُورِ النَّابِي عُدَةً ح

فَارُّحَمُّ مُفِيدَ هَا وَجَامِعًا لَمَا وَمَنُ تَصَدَّى مَعَنَا لِنَشْرِهَ ــا

نَاظِمُهَا عُمَّدٌ الْبُنِ الْعَبِيبِ الْقَرِيبِ يَطْلُبُ لِلْأُمَّةِ فَتَحًا فِي الْقَرِيبِ

حدة لِد اللآلِ مَعَ الصِّحَادِ السَّالِ الصَّوَادِ السَّالِ الصَّوَادِ السَّالِ الصَّوَادِ السَّالِ الصَّوَادِ السَّالِ الصَّوَادِ السَّالِ الصَّوَادِ السَّالِ السَّوَادِ السَّالِ السَّوَادِ السَّالِ السَّوَادِ السَّالِ السَّوَادِ السَّالِ السَّوَادِ السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَالِي السَّالِي الْسَالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّال

وَوَاظِبْ عَلَى الْأَسْمِ الْعَظِيمِ الْمُعَظِّمِ عِلَى الْمُعَظِّمِ الْمُعَظِيمِ الْمُعَظِّمِ الْمُعَظِيمِ الْمُعَظِيمِ الْمُعَظِّمِ الْمُعَظِيمِ الْمُعَظِّمِ الْمُعَظِيمِ الْمُعْطِيمِ الْمُعَظِيمِ الْمُعِيمِ الْمُعَظِيمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ اللَّهِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ اللَّهِ الْمِعِلَمِ اللَّهِ الْمُعِلَمِ اللَّهِ الْمُعِلَمِ اللَّهِ الْمُعِمِي اللَّهِ الْمُعِلَمِ اللَّهِ الْمُعِلَمِ اللَّهِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ اللَّهِ الْمُعِلَمِ اللَّهِ الْمُعِلَمِ اللَّهِ الْمِلْمِ اللَّهِ الْمُعِلَمِ اللَّهِ الْمُعِلَمِ اللَّهِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِي الْمُعِلَم

وَشَاهِ دُّ جَمَالَ الذَّاتِ فِصُلِّمَ طُّهَرٍ فَلَوْلَامَالَمْ يَثْبُتُ وُجُودٌ لِمُوجِدِ

وَصُرُّحِفَاتِ النَّفِي تَفْنَى بِذِكْرِهِ وَصُرُّحِفَاتِ النَّفِي النَّفِي النَّفِي وَالنَّفِي وَالنِّفِي وَالنَّفِي وَالنِّفِي وَلَّذِي وَالنِّفِي وَالنِّفِي وَالنِّفِي وَالنِّفِي وَالنِّفِي وَلَّذِي وَالنِّفِي وَالنِّفِي وَالنِّفِي وَالنِّفِي وَالنِّفِي وَلِي وَالنِّفِي وَالنِّقِي وَالنِّفِي وَالْمِنْ وَالنِّفِي وَالنِّفِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالنِّفِي وَالنِّفِي وَالْمِنْ وَالنِّفِي وَالنِّفِي وَالنِّفِي وَالنِّفِي وَالْمِنْ وَالنِّفِي وَالنِّفِي وَالنِّفِي وَالْمِنْ وَالنِّفِي وَالْمِنْ وَالنِّفِي وَالْمِنْ وَالنِّفِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالنِّي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمُنْفِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُولِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُولِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُولِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُو

وَدُلِّ تِحَلِّ بِالْمَقَامَاتِ نَاشِيُّ عَنِ الذِّكرِ بِالْلِاسُمِ الْعَظِيمِ مَعَالِّحِ

فَمِنْهُ يَصُونُ الْفَتْحُ لِصُلِّ سَالِدٍ وَمِنْهُ يَصُونُ الْفَيْضُ لِصُلِّ مُرْشِدِ وَلَاحِظُهُ أَنُو ارًا لِأَسْفَاءِ رَبِّنَا وَ لَا لَهُ اللَّهُ وَعَنْ قَوْلِ مُلْحِدِ وَعَنْ قَوْلِ مُلْحِد

وَأَحْبِبُ بِحْبُ اللَّهِ وَابْغَضْ بِبْغُضِهِ فَأَحْدَبُ مِنْ التَّشْرِيعِ فَاحْفَظُهُ مَيِّدِي

وَحُذْ بَرُزَخَ الْبَعْرِينِ حَقِّ وَ شُرْعَةٍ لَمُعْرِيفِي فِحْدِ مَقْعَدِ

وَ دُلِّ عِبَادَ اللهِ بِاللهِ مُعَلِنَّ مِنْ عِلْمَادِ مِنْ اللهِ فِعُلِنَّ مِنْ عِلْمُ اللهِ فِحُلِّ مَنْ حِ

وَإِنْ شِئْتَ إِسْرَاعًا لِحَضْرَةِ رَبِّنَا وَ فِي عَلَيْ اللهِ ظَنَّا وَ فِي حَدِيدًا فَعَالَمُ اللهِ ظَنَّا وَ فِي حَدِيدًا

وَأَعْظُمْ خَلْقِ اللَّهِ فِي أَدْ رُمُنْهُ وَ اللَّهِ فِي النَّبِيُّ عُدّ مَّ حِ

فَظَا هِرْهُ نُورٌ وَبَاطِنُهُ مِـرِّ حَمَالاً تُهُ لَيْسَتُ تُحَمِّلُ بِالْعَجِّ

عَلَيْهِ حَلَاةُ اللهِ وَ الْآلِ وَالصَّحِبِ وَ مَ ارِكِنَا بِالْأَلْطَافِ مِنْ غَيْرِ مَاحَدِّ وَعَنْهُ تَصُونُ حَالَةُ الشَّكِرِ وَ الْفَنَا وَعَنْهُ تَصُونُ حَالَةُ الصَّحُو وَ الْوَجْدِ

فَقَازَالَ يَرُقَ فِي مَفَامَةِ ذَاتِـــهِ وَيَفْنَى فَنَاءً لَيْسَ فِيهِ سِوَى الْفَقْــِ

فَإِنْ رُمِّ لِلْآارِجَاءَ بِحُلَّ مِهِ فَإِنْ رُمِّ لِلْآارِجَاءَ بِحُلَّ مِهِ وَالْمَجْدِ

فَكِنْ خَادِ مَّا عَبْدًا لِمَنْ هَذَا وَصُفْهُ وَوَفِّ بِعَهْدِ اللهِ يَاتِدِ بِالْوَعْدِ وَ مِلْءَ الْفَضَاوَ اللَّوْحِ وَالْكُرْسِي وَالثَّرَى وَعَدَّ جَمِيعِ الْحَائِنَاتِ إِلَى الْمَشْرِ

لَدُ الْحَمَّدُ يَا رَبِّي صَمَّا أَنْتَ أَمُّلُهُ فَإِنِّيلًا أُكْمِي الثَّنَاءَ مَدَى الدَّمُّرِ

تَ الْحَمَّةُ يَا مُعْطِي الْمَوَاهِبَ بِالْفَضْلِ وَمَا يَحَ أَهْلِ اللَّهِ بِالْفَتْحِ وَالثَّصِ

آد الحَمَّدُ بِالْأَنْفَاسِ وَالْجِسْمِ وَالْقَلْبِ تَفَضَّلُ عَلَى عَبْدٍ تَحَيَّرَ فِي الْأَمْسِ

قَإِنِّي وَإِذْ كَانَتُ ذُنُو بِي تَعُوقُ فِي فَإِفِيتَ حُسُّنُ الظَّنِّ يَجُبُرُ لِي صَسْرِي وتليما رائيا والمادية

آدالُون يَاءَاللَّهُم وَالْعَفُو وَالسَّوْرِ وَحَمْدِي مِنْ نُعْمَات يَاوَاسِعَ الْبِسِّ

تَدَاكِمُدُ عَدَّ الْقَطْرِ وَ الرَّمْلِ وَالْحَمَّ وَالْحَمَّ وَالْحَمِ وَالْحُوتِ فِي الْبَحْرِ وَالْخُوتِ فِي الْبَحْرِ

تَدَالْمُهُ عَدَّ النَّمْلِ وَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَمِلْ َالنَّمَا وَ الْعَرْشِ وَالْدُوتِ الدِّيِّ فَفَخُلْت مَوْجُودٌ بِغَيْرِ وْجُودِنَا وَجُودْت مَسْدُو لِعَلَيْنَا بِلَا نُصرِ

وَوَقِقْنَا لِلشَّكِرِ الَّذِي مُـولَا زِمْ لَيْ فَا لِلشَّكِرِ الَّذِي مُـولَا زِمْ لَيْ فَا لَمْ الْمَرْدِدَ بِلاَخْمُ رِ

وَأَخْرِجْنَا مِنْ سِجْنِ الْجُسُومِ وَرَقِّنَا لِيَّامِي الْجُسُومِ وَرَقِّنَا لِيَّامِي الْجُسُومِ وَرَقِّنَا لِيَّامِي الْجُسُومِ وَرَقِّنَا لِيَّامِي السَّحْرِينَ السَّعْرِينَ السَّعْرَقِينَ السَّعْرِينَ الْعَلَيْمِ السَّعْرِينَ السَّعْرِينَ السَّعْرِينَ السَّعْرِينَ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ السَّعْرِينَ الْعَلِينَ السَّعْرِينَ السَّعْرِينَ السَّعْرِينَ السَّعْرِينَ السَّعْرِينَ السَّعْرِينَ السَّعْرِينَ السَّعْرِينَ السَّعْرِينَ السَّعِينَ السَاعِينَ السَّعْرِينَ السَّعْرِينَ السَّعْرِينَ السَّعْرِينَ السَّعْرِينَ السَّعْرِينَ السَّعْرِينَ السَّعْرِينَ السَّعْمِينَ السَاعِينَ السَاعِينَ السَّعْمِ السَاعِينَ السَاعِينَ السَعْمِينَ السَعْمِينَ السَاعِينَ السَاعِمِينَ السَعْمِينَ السَاعِينَ السَاعِينَ السَعْمِينَ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْ

وَأَشْهِدْ نَا مَعْنَ الذَّادِيغِ كُلِّمَطُّمَ إِللهُّ وَأَشْهِدً وَالْمُسْمِ لِيَعْوَى شُمُودِي فِي الشَّدَائِدِ وَالْمُسْمِ

وَأَفْنِنَاعَنَّا وَاجْقِنَا بِدَ دَادُ عَنْ عَضْرَةِ السِّرِّ لِيَنْ عَنْ حَضْرَةِ السِّرِّ لِيَنْ عِنْ حَضْرَةِ السِّرِ

فَمُنَّ عَلَيْنَا يَاغَفُورُ بِتَ وَبَصِيَّ تَجُدُ الَّذِي قَدْ صَانَ فِي سَالِفِ الْعُمْرِ

وَزِدْنَا مِنْ النَّعْمَاءِ وَالنُّورِ وَ الْصَفْفِ وَالنَّورِ وَ الْصَفْفِ وَالنَّورِ وَ الْصَفْفِ وَالسِّرِ

وَأَيَّدُنَاخِ أَقُوالِنَا وَفِعَالِنَا وَيَسِّرُلْنَا الْأَرْزَاقِ مِزْحَيْثُ لآنَدْرِي

فَهَانَحْنُ فِي بَابِ التَّفَضُّلِ وَاقِفُّ وَمُنْتَظِرٌعَطُفَ الْعَبِيدِ بِلاَعُسُرِ

قَأْنَعِمْ عَلَيْنَا يَا عُجِينَ بِسُ رُعَةٍ فَأَنْعِمْ عَلَيْنَا يَا عُجِينَ بِسُ رُعَةٍ فَا فَيْ وَ الْعَنْ وَالْعَنْ وَ الْعَنْ وَالْعَنْ وَالْعَنْ وَ الْعَنْ وَ الْعَنْ وَ الْعَنْ وَالْعَنْ وَ الْعَنْ وَ الْعَنْ وَالْعَنْ وَ الْعَنْ وَالْعَنْ وَالْعَالَامِ الْعَلْمُ عَلَيْكُوالِمُ الْعُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ الْعُلْمُ وَالْعَلْمُ عَلَيْكُولُ الْعُلْمُ وَلَاعِلْ عَلَى الْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَلْعُلْ عِلْمُ لَلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لَاعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمِ لَلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمِ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمِ لِلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمِ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمِ لَلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمِ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمِ

وتليم ارائي والترغيب في الترغيب والدي والد

أَيّا مَنْ يُرِ \* قُرْبًا مِنَ اللّهِ عَنْ فَوْرٍ عَلَيْ وَالْجَهْرِ اللّهِ فِي اللّهِ رِوَ الْجَهْرِ

وَعَقِرْبِهِ الْأَوْقَاتَ تَسْفُو بِسُرْعَةٍ إِلَى غِرْوَةِ الْعِرْفَانِ مَعْ خَالِمِ الْفِكِرِ

لِتُصْقِيلِ مِرْءَا الْقَلْدِ يَنْكَشِفُ الْغِطَا وَتَبْدُو لَهُ الْأَنْوَارُ مِنْ خَالِمِ الدِّكِرِ

فَأَمْرُتُ لِلْأَشْيَاءِ فِي قَوْلِكُ تَكُنُ فَكُرِ فَكُلُ مَكْرِ فَكُرِ مَكْ مَكْرِ فَكُرِ فَكُرِ فَكُرِ فَكُر

وَ صَلِّ بِأَنُّواْعِ الْكَمَا لَآتِ صُلِّمًا عَلَى أَنُّواْعِ الْكَمَا لَاتِ صُلِّمًا عَلَى أَكْمَدَ الْمُادِي إِلَى حَضْرَةِ السُّلْمُ

وآلِهِ وَ الصّحبِ الْكِرَامِ وَ مَنْ دَعَا لِيَ وَ السَّارِ عِلْمَ السَّرِّحِ لِلصَّدِ

وَيَارَبِّ بِالْهَادِي الرَّوْوفِ عُمَّدٍ وَيَارَبِّ بِالْهَادِي الرَّوْوفِ عُمَّدٍ وَيَارَبِّ بِالْهَادِي الرَّوْوفِ عُمَّدٍ وَيَارَبُونَ النَّافُ مِ

وَقَوِّنَا بِالْأَنُوارِ فِي كِلِّ لَحْظِيْ وَثَيِّتْنَا عِنْدَ الْخُتُمِ وَ النَّرْعِ وَالْقَبْرِ فَإِنْ عَبِقَتْ فِي الْغَرْبِ أَنْفَاشِ ذِكْرِهِ وَفِي الشَّرْقِ مَعْلُولٌ تَعَافَ مِنَ الضَّرِّ

عَلَيْهِ مَدَارُ الدِّينِ فِي صَّلِ قُرْبَتٍ عِلَيْهُ مَدَارُ الدِّينِ فِي صَّلِ قُرْبَتٍ عِلَيْهُ مِنْ حُرِّ الْجَلَالَةِ مِنْ حُرِّ

فَقَامِنْ وَلِي إِلاَّ مَامَ دِدِ صُورِهِ عَلَى عَدْمِ الْأَنْفَاسِ بِالرُّوحِ وَالسِّرِّ

فَقَدُّ كَانَ قَاكِرًا وَأَصْبَحَ مَذُ كُورًا يَتِيهِ عَلَى الْأَكُوانِ مِنْ غَيْرٍ مَافَحُرِ

وَمَا الْفَحْرُ إِلاَّ بِالْعُبُودِيَّةِ الَّتِيِّةِ الْتَيْبِيِّ وَمَا الْفَحْرُ إِلاَّ بِالْعُبُودِيَّةِ الَّتِيِّةِ الْتَيْبِيِّ مَدْرِ وَقُوَى وَمِدْ مَدْرِ

بِعَكْرِ إِلَهِ الْعَرْشِ تَرْفَدْ فِ الْوَرَى وَتُعْلِقَ السِّيْرِ وَتَعْلِقَ السَّيْرِ وَتَعْلِقَ السَّيْرِ

وَ تَضْمَى جَلِيمَ اللهِ مِنْ عَيْرِ صُلْفَةِ وَ تَصْمَى جَلِيمَ اللهِ مِنْ عَيْرِ صُلْفَةِ وَ تَسْلَمُ مِنْ شَكِ وَشِرْ حِوْمِنْ غَيْرِ

وَ تَرْحَلُ عَنْ صَوْنِ إِلَى حَضْرَةِ الصَّفَا وَ تَرْحَلُ عَنْ صَوْنِ إِلَى حَضْرَةِ الصَّفَا وَ الْأَمْرِ

و تَرْقَ إِلَى الْأَسْفَاءِ تُسْقَى بِنُورِ هَا فَ فَتَبُدُو لَكَ الْأَوْضَافُ مِنْ غَيْرِ مَاسِتُر

وَيَظْفَرُ مَعِنَى الدَّاتِ مِنْ صَامِلِ الْفَنَا فَتَبُقَى غَنِيًّا بِالْإِلَهِ مَدَى الْغِمْمِ

وَلاَ تُبْعَظُ الْأَرْزَاقُ إِلاَّ لِمَنْ غَدَا لِهِ الْوَتْ لِللَّ لِمَنْ غَدَا لُوتْ فِي الْوِتْ فِي الْوَتْ فِي الْوَقْ وَالْوَالْوِلْ الْمِنْ فِي الْوِتْ فِي وَالْوِتْ فِي الْوِتْ فِي وَالْوِلْ الْمِنْ فِي وَالْوِنْ فِي وَالْوِلْ الْمِنْ فِي وَالْوِلْ الْمِنْ فِي وَالْوِلْ الْمِنْ فِي وَالْوِلْ الْمِنْ فِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْوِلْ الْمِنْ فِي وَالْمِنْ فِي وَالْمِنْ وَالْمِيْمِ وَالْمِنْ وَالْمِيْمِ وَالْمِنْ وَالْمِل

وَهَذَا رَهُولُ اللَّهِ يَذُكُرُ ذَا ثِــقًا عَلَى لَهُ لِللَّهِ يَذُكُرُ ذَا ثِــقًا عَلَى لِلْعَانِ لِنُشَرِّعُ لِلْغَــيْرِ

وَقَالَ اذْكُرُو احَقَّ يَقُولُونَ إِنَّــهُ يُـرَاعِي بِذِكِرِ اللَّهِ حِرْصًاعَلَ الْخَيْرِ

عَلَيْتَ بِهِ فَالْقَوْمُ قَدْ سَكِرُ وَا بِهِ وَأَفْنَوُ ا فِيهِ الْأَرْوَاحَ يَالَهُ مِنْ ذُخْرِ

فَكُلُّ مَقَامَاتِ الرِّجَالِ قَدِ انْطَوَتُ فَكُلُّ مَقَامَاتِ الرِّجَالِ قَدِ انْطَوَتُ فِي النَّهِ بِالْفَمِ وَالصَّدْرِ فَي اللَّهِ بِالْفَمِ وَالصَّدْرِ

نَتَا يُحْ وَكُرِ اللهِ لَيْسَ لَهَا حَصْرٌ فَوَاخِلِكُ أَخِي وَ لَوْ عَثِيًّا وَبِالْفَجْرِ

لَقَدُّ وَرَدَ الْإِكْتَارُ مِنْهُ بِلاَ حَبِّ تَصَفَّعُ كِتَابِ اللَّهِ مَعُ سُنَّةٍ تَدْرِي

وقد وعد الجليل بخ كر من غدا له ذاكرًا يَا فَوْزَ مَنْ خُصِّ بِالذِّكرِ

و مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الْإِلَّهِ يَكُنْ لَهُ قَرِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ يُفْتِنُ عَنْ سَيْرِ

فَلاَ يَطْمَئِنُ الْقَلْبُ إِلاَّ بِخ كُرِهِ فَيَسُّكِنَ عَنْ خَوْفِ الْخَلِيقَةِ وَالْفَقْرِ وقليمارائية التفحر وابياتها: 18

تَفَكَّرُ جَمِيلَ الصِّنْعِ فِي الْبَرِّوَ الْبَعْرِ وَالْبَعْرِ وَالْبِعْرِ وَالْبَعْرِ وَالْمِلْعِ فَالْعِلْمُ وَالْمِلْعِ فَالْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ وَالْمِلْعِ فَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ فَالْعِلْمُ وَالْمِلْعِ فَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ فَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِ

وَ فِي النَّفْسِ وَ الْأَفَاقِ أَعْظُمْ شَاهِدٍ عَلَمْ شَاهِدٍ عَلَى مَاحَصُرِ عَلَى مَاحَصُرِ عَلَى مَاحَصُرِ

فَلَوْ جُلْتَ فِي الْأَجْسَامِ مَعْ حُسْنِ شَكِلِهَا وَتَنْظِيمَهَا تَنْظِيمَ خَيْطٍ مِنَ النَّرِ

وَلَا تَصْتَفِي بِالْوَارِدَاتِ عَنِي الْوِرْدِ وَلَا تَطْلُبَنُ إِلَّا رِضَاهُ مَعَ السِّتِ

فَيَا رَبِّ وَقِفْنَا لِصُّقِ تَوَجُّمِهِ فَيَا رَبِّ وَقِفْنَا لِصُّقِ قِلْنَصْرِ بِجَاهِ النَّحُ وَالنَّصْرِ

عُحَمَّدٌ أَصْلُ الْمَوْجُودَاتِ وَسِرُّمَا وَحَمَّدٌ أَصْلُ الْمُوجُودَاتِ وَسِرُّمَا وَخَمَّدُ أَسُلُ اللَّهِ وَ الْأَنْبِيَا الْغُرِ

عَلَيْهِ صَلَاةُ اللَّهِ مَا هَامَ ذَاكِرُ مُولَاهُ فِي الثَّدَائِدُ والَّيْسِ رِي مَولَاهُ فِي الثَّدَائِدُ والَّيْسِ رِ

وَآلِهِ وَالْأَمْحَادِ مَعْ صُلِّ مُنْتَفِعٍ مُتَابِعَةَ الْمُحْتَارِ فِي النَّمْيِ وَ الْأَمْرِ

وَجُلَّتِ فِي أَسْرَارِ الرِّيَاحِ وَجَلِيهَا لِغَيْمٍ وَ سُحْدٍ قَدُّ أَسَالَتُ مِزَالُقَطُرِ

وَجُلْتَ فِي أَسْرَارِ السَّمَوَاتِ كُلِّمَا وَجُلْتَ فِي أَسْرَارِ السَّمَوَاتِ كُلِّمَا وَجُلْتَ فِي وَرُوحٍ مِنَ الْأَمْرِ

عَقَدْتَ عَلَى التَّوْحِيدِ عَقَدَ مُصَيِّمِ وَالشَّكِ وَالْعَيْرِ وَالشَّكِ وَالْعَيْرِ وَالْعَيْرِ

وَ قُلْتَ إِلاَّهِي أَنْتَ شُوْلِي وَ مَطْلَبِي وَحِصْنِي مِنَ الْأَسُواءِ وَالضَّيْمِ وَالْمَصْرِ

وَأَنْتَ رَجَاءِي فِي قَضَاءِ حَوَاثِجِي وَأَنْتَ وَأَنْتَ السُّوءِ وَالشَّرِّ وَأَنْتَ النَّوءِ وَالشَّرِ

وَجُلَّتِ فِي أَسْرَارِ اللَّسَانِ وَ نُطْقِ هِ وَجُلَّتِ فِي الصَّدِرِ وَ تَعْبِيرِهِ عَمَّا تُكِنَّهُ فِي الصَّدِرِ

وَجُلَّتِ فِي أَسْرَارِ الْجَوَارِحِ كُلِّمَا وَجُلَّتِ فِي أَسْرَارِ الْجَوَارِحِ كُلِّمَا وَالْحُسْرِ وَالْحُسْرِ وَالْحُسْرِ وَالْحُسْرِ

وَجُلَّتَ فِي تَقْلِيدِ الْقُلُودِ لِطَاعَةٍ وَجُلَّتَ فِي وَجُلِّتَ فِي الْقُلُودِ لِطَاعَةٍ تَعْرِي وَجُلِّتُ فِي الْحُيَانِ لِمَعْصِيَةٍ تَعْرِي

وَجُلْتَ فِي أَرْضِ مَعْ تَنَوَّعِ نَبْتِهَا وَجُلْتَ فِي مَافِيهَا مِنَ السَّمْلِ وَ الْوَعْرِ

وَجُلَّتِ فِي أَسْرَارِ الْبِحَارِ وَحُويَهَا وَجُلَّتِ فِي أَسْرَارِ الْبِحَارِ وَحُويَهَا وَجُلَّتِ فِي وَحُويَهَا

وتليه ارائي حادة والتقريب واجياتها: 20

قَدْ حَسَانَا فِ حُرْ الْجِيدِ جَمَالًا وَ حُرْ الْجِيدِ جَمَالًا وَ مِنْ الْجِيدِ جَمَالًا وَرَفْعَةً وَ شَرُورَا

وَ حَلَعُنَا الْعِذَارَ عِنْدَ التَّ حَانِي وَ حَلَمُ الْعِذَالِي الْعَبْدُ الْمُتِ حَارًا وَ الْمُتَ حَارًا

وَسَقَا نَا الْحَبِيبُ شَرْبَةَ حُبِّ فَعُوراً وَالْحَبِيبِ اضْطَرَارًا فَعُرَارًا فَعُرَارًا

وَأَنْتَ الرَّحِيمُ الْمُسْتَجِيبُ لِمَنْ مَعَاكُ وَأَنْتَ الْفَقْيرَ عَنِ الْفَقْرِ

إِلَيْتُ رَفَعْتُ يَارَفِيغُ مَطَالِبِي وَلَيْتُ مِنْ السِّيِّ وَعَجَّلُ بِفَتْحٍ يَالِلَا هِي مَعَ السِّيِّ

بِجَاهِ الَّذِي يُرْجَى يَوْمَ الْكَرْدِ وَالْعَنَا وَيَوْمَ وُرُودِ النَّاسِ لِلْمَوْقِفِ الْحَشْرِ

عَلَيْهِ صَلَاةُ اللهِ مَاجَالَ عَارِفْ \_\_\_\_\_ عَلَيْهِ صَلَّاةُ اللهِ مَاجَالَ عَارِفْ \_\_\_\_ فِي أَنْوَارِ ذَاتِهِ لَذَى كُلِّ مَطُّهُ رِ

وَآلِهِ وَالْأَحْدَادِ مَعْ صُلِّ تَابِعٍ لَوْ اللَّهِ وَالْأَمْدِ لَا لَيْمِ وَالْأَمْدِ لِ

وَهَمَعْنَا بِالشَّيْءِ مِرَّا فَحَانَا وَ مَعَمْنَا بِالشَّيْءِ مِرَّا فَحَانَا وَ مَا اللَّهِ عَالَا اللَّذِي فَدِبُ احْدِيارًا

وَ سُمِعْنَا مِنْ حَضْرَةِ الْغَيْبِ سِرَّا أَنْتَ عَنْوِبْ عِنْدَنَا كُنْ شَكُورَا

وَأُذِنَّا بِسَفِّي مَنْ جَاءَ شَـُوقًا لِللَّهَاذَا وَلَمْ يَصُنُّ وَالْحُتِبَارَا

وَإِذَ اكَانَتِ الْمَوَاهِبُ فَخُلِّ الْمَاوَاهِبُ فَخُلِّ فَالْفَيَقَارَا فَيَقَارَا فَيَقَارَا

وتَذَ لَّلْ لِأَهْلِهَا تُسْقَى مِنْهُمْ وَلَا تَخْشَ عَارَا

وَشَهِدُنَا الْأَكُوارَ تَبْدُو جِمَارًا وَرَأَيْنَا الْأَنُوارَ تَبْدُو جِمَارًا

وَرَجَعُنَا لِلْخَلْقِ بَعْدَ انْمِحَاقٍ وَرَا وَفَنَاءِ فِي خَمْرَةٍ تُعْطِي نُـورَا

فيقَّ مِنَ الْإِلَهِ بَقَيْنَ الْإِلَهِ فَيُفَا الَّذِي خُبُّ اصْطِبَارَا وَصَعَمْنَا الَّذِي خُبُّ اصْطِبَارَا

صم نظر تاي سالد فترت ق لققام النييز خاضوا البحارا

وَهُفَينَا الْقُلُوبَ مِقًا عَرَاهَا وَهُ وَقًا فَطَارَا فِلْوَمِ ذَوْقًا فَطَارَا

وَ حَلاَةٌ عَلَى النَّي عِوْلَا النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

وَسَلَمْ بِحُلِّ مِسْتٍ وَطِيدٍ وَطِيدٍ وَجَمَالٍ وَرِفْعَةٍ لَا تُبَارًا

وَ تَجَرَّدُ مِنْ صُلِّ عِلْمٍ وَ فَ مُ مِ

وَابْغُلِ النَّفْسِ يَاغِبُ الْوِصَالِ وَابْغُلِ النَّفِي قَدُّ أَشَارَا وَاتْبَعِ الشَّيْخِيِ الَّذِي قَدُّ أَشَارَا

وَاشْهَدِ الْحَقَّ فِيهِ ذَاتًا وَ قَلْبًا وَاشْهَدِ الْحَقَّ فِيهِ تَكْرُبِهِ ذَا انْتِصَارًا

قَهُوَ نُورُ الرَّسُولِ مِنْ صَلِّ وَجُهِ وَهُوَ طِبْ الْقُلُوبِ سِرَّاوَجَهُرَا

فَالْحَظَنَّهُ وَ عَظِّمَنَّهُ صَّفِيْدٍ رَا وَادْ هَبَنْ عِنْدَهُ وَكُنْ ذَاانْكِسَارَا

وتليما اللامية التي انشأماتجاه النبي صلى اله عليه و سلم وابياتما: 15

خَنْفِ رَوْخَةِ الرَّسُولِ حُضُورٌ طَالِينَ الرِّضَى وَحُسْنَ قَبْولِ

جِئْنَا يَا خَيْرَ مَنْ إِلَيْهِ الْمَلَّةُ

فَاسُأَلِ اللَّهَ فِينَا صُلَّ عِنَايَدُ وَقُتِ الْخَلْ وِلَ

لَدَ قَدُّرٌ عَظِيمٌ لَيْسَ يُضَامَى وَرِسَالَهُ تَفُوفُ كِلَّ رَسْولِ

أَنْتَ بَابُ الْإِلَهِ فِي صُلِّحَيْرٍ مَنْ أَتَى فَازْبِالرِّضَ وَ الْوُصُولِ

حُلِّسِيِّ الْأَنْبِيَاقَدُ أَتَّامُمُ

قَدُ تَشَفَّعَتُ فِي أُمُورِي إِلاَّهِ عِي فَا لَمُ قَدِّ وَلِهِ الْمُقَدِّ وَلِي الْمُقَدِّ فِي إِلَيْ الْمُقَدِ فِي الْمُقَدِّ فِي إِلَيْ الْمُقَدِي فِي الْمُقَدِّ فِي الْمُقَدِّ فِي الْمُقَدِّ فِي الْمُقَدِّ فِي الْمُقَدِّ فِي إِلَيْ الْمُقَدِّ فِي الْمُقَدِ فِي إِلَيْ الْمُقَدِّ فِي الْمُقَدِّ فِي إِلَيْ الْمُعِلِي وَالْمُقِدِ فِي الْمُقَدِّ فِي الْمُقَدِّ فِي الْمُقَدِّ فِي الْمُقَدِّ فِي الْمُقَدِي وَالْمُقَدِّ فِي الْمُقَدِّ فِي إِلَيْ اللْمُ لِي اللْمُعِلِي الْمُعِلِي فِي الْمُقَدِّ فِي الْمُعْلِقِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُ لِي اللّهِ فِي إِلَيْ الْمُعِلِي فِي الْمُعِلِي وَلِي اللّهِ فِي إِلَيْ الْمُعِلْ فِي الْمُعْلِقِي وَالْمُعِلِي وَالْمُ فِي أَمْ فِي أَمْ فِي إِلَيْ فِي إِلَيْ فِي إِلْمُ فِي أَمِي مِنْ إِلَيْ فِي إِلْمُ فِي إِلَيْ فِي إِلَا لِلْمُ فِي إِلْمُ لِي أَمْ فِي أَمْ وَالْمُ فِي أَمْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْ فِي أَمْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْ فِي أَمْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْ فِي أَمْ والْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْ فِي أَمْ وَالْمِي فِي أَمْ وَالْمُولِ فِي أَمْ وَالْمُولِ فِي أَمْ أَمْرِي وَالْ

حُرِّ مَنْ حَطَّ رَحْلَهُ بِحَرِيمٍ فَالْمُنَى وَحُرِّ السُّولِ

وَ طَلَبْنَا النَّجَاةَ فِي يَـوْمِ حَشْرٍ وَ عَـلَامًا مِنْكِلِ فَظْ جَهْـ ولِ وَ عَـلَامًا مِنْكِلِ فَظْ جَهْـ ولِ رَبِّ حَلِّـ عَلَى النَّبِ عِيْ وَآلٍ وَ حَـابٍ وَتَابِعِ بِشُـ هُـ ولِ قَدُ شَكُرُنَا الْإِلَهَ فِ كُلِّ وَقَيْدَ مِنْ وَرَةٍ لِلرَّهُ الْإِلَهُ فِي كُلِّ وَقَيْدَ مِنْ وَرَةٍ لِلرَّهُ الرَّهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَصَدَّاتَ لِحُلِّ مَنْ فِي بَقِيعٍ مِنْ حِمَادٍ صَنَّاتَ الْبَتُولِ

وَصَوَاتَ لِحُلِّ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَصَوَاتَ لِحُلِّ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَالْجَاتِ مِنْجِي الْأَنَامِ يَوْمَ الْخُلْ وِلِ

وَكِنَّ الْكِلِّ مَنْ فِي أُخْدِ

قَدْ طَلَبْنَا جِهِمْ تَمَامَ السَّلَامَ فَ طَلَبْنَا جِهِمْ تَمَامَ السَّلَامَ فَ عَلَيْ السَّلَامَ فَ عَلَيْ السَّلَامَ فَ السَّلَامَ فَ عَلَيْ السَّلَامَ فَ السَّلَامَ فَ السَّلَامَ فَ السَّلَامَ السَّلَامِ السَّلَامَ السَلَامَ السَّلَامَ السَّلَامِ السَّلَامَ السَلَامَ السَّلَامَ السَلَّلَامَ السَلَّامَ السَّلَامَ السَلَّامَ السَّلَامَ السَلَّامَ السَّلَامِ السَّلَامَ السَلَّامَ السَلَّامَ السَلَّامَ السَّلَامَ السَلْمَ السَلَّامَ السَّلَامَ السَّلَامَ السَلَّامَ السَلَّامَ السَلْمَ السَلْمَ السَلَّامَ السَلْمَامِ السَلْمَامِ السَلْمَامِ السَّلَامَ السَلَّامَ السَلَّامَ السَلْمَ السَلَّامَ السَلَّامَ السَّ

و قليه ارائي الغيبة في شمود الخات واجياتها: 12

قَالَ لِي ارْفَعُ والسَّالَةِ عِلَى الْمُعَلِّمُ وَطَلَى إِنَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْ

لَيْسَ لي عَنْد احْطِبَارْ قَالَ عَبْدِي لَتِ بْشُرِي فَتَنَقَّمْ بِالنَّاظَ ﴿ أنت حنزيعة الم حد وج مال فِي الْوَرِي مِنْيِ انْتَشَ بَطَنَتُ أَوْحَافُ فَاتِ يَ وتليم الاميال الشمائل وابياتما: 32

عَدَمَّةٌ مَنْشَوْ الْأَنْوَارِ وَ الظِّلَلِ وَالظِّلَلِ وَالظِّلَلِ وَالظِّلَلِ وَالظِّلَلِ وَأَحْلُ تَصُوينِهَا مِنْ حَضْرَةِ الْأَزَلِ

فَنُورُهُ أُوَّلُ الْأَنُوارِ لَقًا قَصَى إِظْهَارَ أَسْفَائِهِ فِي الْعَالَمِ الْأَوَّلِ

مِنْهُ احْتَسَدُ سَائِرُ الْأَشْيَاءِ إِيجَادَهَا وَيُهُ الْمُشَاءِ إِيجَادَهَا وَيُهُ إِمْدَ ادْهَا مِزْ غَيْرِ مَا حَلَلِ

إِنَّ عَالَّ حَوْنَهِ عَالَ حَوْنَهِ عَالَا حَالَ عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَ قَائِمَاتٌ بِالصَّ وَرَ الْ مَنْ يُدْ رِحْدُ هَا اللَّهُ اللَّ حَالً مِنْ أَمْلِ الْعِبَ رُ لَمْ يَخْقُ لَخَّةً عَيْثُ الْحَدِي عَنَّا الْحَدِي عَنَّا الْحَدِي عَنَّا الْحَدِي عَنَّا الْحَدِي رَبِّنَا حَلِّ عَلَّى عَنْ نُورُهُ عَمَّ الَّذِهِ اللَّهِ عَمَّ اللَّهِ عَمَّ اللَّهِ عَمَّ اللَّهِ عَمَّ اللَّهِ عَمَّ اللَّهِ

فَاللَّهُ إِحْتَارَهُ فِي عِلْمِهِ الْقَدِيمِ لِللَّهُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

أَسْرَى بِهِ اللَّهُ لَيْلاً بَعْدَ مَبْعَثِهِ لِللَّهِ لَيْلاً بَعْدَ مَبْعَثِهِ لِللَّهَ لِيلاً بَعْدَ مَبْعَثِهِ لِيلاً مَاللَّهُ لِيلاً مَالِي اللَّهُ لِيلاً مَالِي اللَّهُ اللهِ اللهُ مَالِي اللهُ مِنْ اللهُ مَالِي اللهُ مَالِي اللهُ مِنْ اللهُ مَالِي اللهُ مَالِي اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَالِي اللهُ مَالِي اللهُ مِنْ اللهُ مَاللهُ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَاسْتَبْشَرَ الْعَالَمُ الْعُلُويُّ لَمِّ ارْقَ وَالْعَرْشُ قَدْ حَصِّلَ الْأَمَانَ مِنْ وَجَلِ

وَاخْتَرَقَ الْخُجْبَ وَالْأَنُوَارَحَيَّ دَنَا وَاخْتَرَقَ الْخُجْبَ وَالْأَنُوَارَحَيَّ دَنَا وَلَمْ عَنْ خَبَلِ وَلَمْ عَنْ عَنْ خَبَلِ

وَ مَتِّعِ اللَّحْظِيفِ أَنْوَارِنَا وَ اطْلَبَنَّ صَالَّا اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْوَارِنَا وَ اطْلَبَنَّ صَالَّا اللَّهِ عَلَيْهُ تُعْظِيلًا مَلَلَهُ

تَقَاطَرَ الْأَنْبِيَا وَ الرُّسُلِ مِنْهُ صَمَا تَقَاطَرَ الْأَمْلَاكِ وَالْخَلَلِ

فَيْسُبَهُ الْخَتْمِ وَ الْأَقْطَائِدِ مِنْ نُـورِهِ تَـنْقُطَةٍ مِنْ بُحُورِ النُّورِ وَالْبَلَـلِ

وَالشُّهُ شِ وَ الْبَدْرُ وَ النَّجُومُ مِنْهُ بَدَتُ وَ النَّهُ مِنْهُ بَدَتُ وَ النَّوْحِ وَالْدُرسِيِّ وَالدُّولِ

فَشَاهِدِ النُّورَ قَدُّعَمَّ الْوُجْ وَوَلَا تَضُورُ قَدُّعَمَّ الْوُجْ وَوَلَا تَضُورُ قَرَى غَيْرَهُ تَصِلُّ عَلَّى عَجْلِ

لِأَنَّهُ الْمَظْفَرُ الْأَعْلَى لِأَسْفَائِكِ فَيُ لِأَسْفَائِكِ وَلِي الْمُطْفَرُ الْأَعْلَى لِأَسْفَائِكِ وَلِي مِنْ غَيْرٍ مَا عِلْلِ

غِ كِلِّ جَارِ حَةٍ مِنْهُ فَوَائِ حُلاً يُحْصِيمَاعَةٌ وَلاَتُدُّرِ كُفَادِالْمُقَلِ

وقد أَحَاطَ كِتَابُ اللَّهِ مِنْهَا بِفَا يُبْرِءُ كُلِّ سَقِيمِ الْقَلْبِ مِذْجِلَلِ

وَلَيْسَ يَقَدْرُ قَدْرَهُ الْعَظِيمَ فَ تَى فَالْعَجْزُ عَنْ مَدْجِهِ مِنْ أَحْسَنِ السَّبْلِ

وَقَدْ تَشْبُّهُ ثُنِي مَدْحِي وَجِئْتُ إِلَى رُحْمَاتُ مُسْتَشْفِعًا لِلَّهِ تَشْفَعْ لِي

يَا أَعْظِمَ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً اعْطِفْ عَلَيْنَا بِمَا نَرْجُوهُ يَاأُمْلِي فَأُرْجِعَ الْمُصْطَفَى بِكِدِّ مَكْرُومَةٍ وَأَحْبَرَ النَّاسَ بِالْأَقْصَا وَ بِالسُّبْلِ

فَلْدُ بِهِ يَاأَخِي فِي صُلِّ مُعْضِلَةٍ يَضْتَى حَدِيثُتَ بَيْنَ النَّاسِ صَالَّعَسَلِ

وَلَةِ ذِ السَّمْعَ بِالْأَجْلَاقِ وَ الشِّيَّ مِ وَالشِّيَ مِ وَالشَّيِّ مِ الْأَكْلَةِ وَ الْحَدَّرُ مِنَ الزَّلَلِ

فَكُمْ خَوَارِقَ قَدْ جَاءَتْ عَلَى يَحِهِ فَأَحْبَرَتُ سَائِرَ الْحُسَّادِ وَالْمِلْلِ

وَإِنَّ أَعْظَمَ خَارِقٍ لَهُ ظَمْ رَا مَنْ الَّذِي قَدْ جَاءَ بِالْعَمْلِ مَذَا الْحِتَابُ الَّذِي قَدْ جَاءَ بِالْعَمْلِ

حَذَات الْت وَالْمُحَابُ مَانَبَتَتُ عُشْبٌ وَمَا سَحَّتِ السَّمَاءُ مِنْ بَلِ

ثُمَّ الرِّضَى عَنُّ رِجَالِ اللَّهِ صُلِّهِم مَاسَبَّحَ الْصُونُ مَنْ يُجَلِّعَ مَثَلِ

وَابْسُطُ لِإِخْوَانِنَا الْغَيْرَاتِ أَجْمَعَمَا دُنْيًا وَأَخْرَى وَلَا تَصِلْنَا لِلْغَمَلِ

وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا الزَّلَّاتِ أَجْمَعَمَا وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا الزَّلَّاتِ أَجْمَعَمَا وَالْمُسْلِمِينَ بِفَضْلٍ مِنْتَ يَاأَ زَلِي

مَّلْ يَحْتَمِ بِتَ يَضَى الْحَوْنُ يَحُدُمُهُ لِأَجْلِ جَاهِدَ يَامُهِمَّ كُلِّ وَلِي

بِتُ احْتَمَيْتُ فَلَا تَصِلْنِي يَا مُنْدِي لِلسَّفِي لِلسَّفِي لِلسَّنِدِي لِلسَّفِي وَاجْبُرْنَامِزَ الْغَلَلِ

وَلَيْسَ يُلْحَقِّ عَبِّدٌ أَنْتَ نَـاحِـرُهُ فَأَنْتَ لِي عُفْدَةٌ فِي السَّمُـلِ وَالْجَبَلِ

وَقَدُ تَحَيَّرُتُ فِي أَمْرِي فَخُذُ بِيَدِي فَلَا تَحَوُّلَ إِي غَنْ نُورِ صَالِّا وَلِ

صلَّى عَلَيْت إِلَهُ الْعَرْشِ مَا ظَهَرَت مَا ظَهَرَت شَعْل الْحَقِيقَةِ بِالْأَسْمَاءِ وَالْفِعَالِ شَعْسُ الْحَقِيقَةِ بِالْأَسْمَاءِ وَالْفِعَالِ

أَسْتَعُفِرُ اللَّهَ مِنْ ظَنِّ قَبِيحٍ بَحَا مِنْ فَعِيدٍ بَحَا مِنْ فَعِيدٍ بَحَا مِنْ فَا بِالْحُلْلِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ غِلَّ وَحِقْدٍ وَمَا أَضْمَرُتُ فِي سَالِفِ الْأَعْمَارِ مِنْ عِلَلِ

أَسْتَغُفِ رُاللَّهَ مِنْ نُطْقٍ بِفَاحِشَةٍ وَعَرْخَلَلِ وَمِنْ سُحُوتٍ عَنْ غِيْبَةٍ وَعَرْخَلَلِ

أَسْتَغُفِ رُاللَّهَ مِنْ زُورٍ وَ مِنْ صَدِيبٍ وَمِنْ صَدِيبٍ وَمِنْ عُرُورِ يَجُوْ النَّفْسِ لِلْصَسَلِ

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ مِنْ قَنْبٍ بِجَارِحَةٍ وَاللَّهِ مِنْ قِبَلِي وَمِنْ حُقُوقٍ أَتَّتُ لِلنَّاسِ مِنْ قِبَلِي

وتليمالاميار الاستغفار وابياتما:23

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ ذُوصَرُمِ وَرَجْمَةُ لِلَّذِي قَدْتَابَ مِنْ زَلَلٍ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِ وَمِنْ زَلَلٍ وَمِنْ زَلْلٍ وَمِنْ أَمْلِ وَمِنْ أَمْلِ وَمِنْ أَمْلِ

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ مِنْ كِبْرٍ وَمِنْ حَسَدٍ وَمِنْ حَسَدٍ وَمِنْ حَسَدٍ وَمِنْ حَسَدٍ وَمِنْ حَسَدٍ وَمِنْ حَسَدٍ وَمِنْ رَبّاءٍ لِأَهْلِ الْمَالِ بِالْعَصْلِ وَمِنْ رِبّاءٍ لِأَهْلِ الْمَالِ بِالْعَصْلِ

أُمْتَغُفِرْ اللَّهَ مِنْ عَقَائِدٍ طَرَأَتُ فَ اللَّهُ مِنْ عَقَائِدٍ طَرَأَتُ فَلِ قَدْ خَالَفَتْ وَالرُّسُلِ

أُسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ جَمْلٍ وَمِنْ سَفَعٍ وَمِنْ سَفَعٍ وَمِنْ سَفَعٍ وَمِنْ سَفَعٍ وَمِنْ سَفَعٍ وَمِنْ مَلَلِيَّا فِي لِلنَّفِي عَنْ مَلَلِي

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ مِنْ فِكِرٍ أَجُولُ بِهِ السَّفْلِ لِللَّهِ السَّفْلِ لِللَّهِ السَّفْلِ لِللَّهِ السَّفْلِ

أَسْتَعْفِرُ اللَّهَ مِقْدَارَ الْعَوَالِمِ مِنْ وَالْمَ مِنْ وَالْمَ مِنْ وَالْمَ مِنْ وَالْمُ مِنْ وَالْمُ

أَسْتَغُفِرُ اللهِ مَقَّابَ الْعَطَايَالِمَنَ قَدِ النَّقَاهُ بِلاَ حُولٍ وَلاَحِيَالِمَنَ فَدِ اتَّقَاهُ بِلاَ حُولٍ وَلاَحِيَالِمَنَ

أَسْتَعْفِرُ اللَّهَ مِنْ عِلْمٍ أَزِيغٌ بِــهِ عَلْمٍ الْمُفْضِي لِلْوَجَلِ

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ مِنْ حَالٍ أَصُولُ بِ مِنْ حَالٍ أَصُولُ بِ مِنْ مَقَامٍ أَذِّى لِلْخَوْفِ وَالْحَجَلِ

أَهْ تَغُفِرُ اللَّهَ مِنْ فِعُلٍ بِلاَ نِيَّةٍ وَمِنْ غُهُولٍ أَتَى لِلْقَلْبِ عَنْ عَجَلٍ

أَسْتَغْفِ رِاللَّهَ مِنْ دَعُوَى الْوُجُودِ وَمِنْ لَيُحْدِي الْأَزَلِ لِيَعْدِي الْأَزَلِ لِيَعْدِي الْأَزَلِ

تلیم الامیا ۱, تحال الومی وابیانما: ۱

صَانَ لِي وَهُمْ فَلَقًا أَنْ رَحَلُ أَشْرَفَ الْأَزَلُ الْأَزَلُ الْأَزَلُ الْأَزَلُ

رَصِبَ الشَّوْقَ الَّذِي طَارَبِ فِي أَلَّذِي طَارَبِ فِي فَدَنَا مِنْ حِبِّهِ حَتَّى اتَّـمَـلُ

شَاهَدَ الْحُونَ خَيَالاً زَائِلاً وَاثِلاً وَاثِلاً وَاثْنَالًا وَاثْنَا الْمُحُودِ وَأَفَالُ

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ مُعْطِي مَنْ يَلُودُ بِ عِي مَنْ يَلُودُ بِ عِي مَنْ يَلُودُ بِ عِي مَنْ يَلُودُ بِ عِي مَا يُطْرُوقِ الْعِلْمِ وَالنِّدَ لِ

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَحْمَانَ الْخَلَا بُقِمِتُ وَصَالِحَ الْخَلَا بُقِمِتُ حِيْرَالُهُ وَصَالِحًا لِي

رَبِّ بِأَحْمَدَ حُنْ لِأَمْرِ نَا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلِيَّا وَلُمُ

عَلَيْهِ أَزْكَى صَلَاةِ اللّهِ مَا هَطَلَتُ عَلَيْهِ أَزْكَى مِنْ بَلَلِ عَيْثُ وَ مَاقَدُ سَرَى فِي الْأَرْضِ مِنْ بَلَلِ

وتليما نونيا الشمود والعيان

يَامَنُ يُرِهُ حَضْرَةَ الْعِيَانِ إِرْقَ عَنِ الرُّوحِ وَالْأَوَانِي

وَالْعَدَمَ الْأَطْيِّ الْزَمَنِ فَ وَالْعَدَمَ الْأَطْيِّ الْزَمَنِ وَالْمُانِي وَصُرْ يَافَانِي

تَرَى بِسَرِّ وُجُودًا حَقَّالًا مُعَانِيهِ فِي حُلِّاءً آنِ

ثُمَّ رُوَّ لِلْبَقَاءِ مُثْدِ تَّا جَمِيعَ الْحَوْدِ الَّذِي عَنْهُ انْعَزَلُ

جَمَعَ الضِّدَّيْنِ فِي مَشْمَ حِهِ وَحَد اللَّهَ وَقَامَ بِالْعَمَالُ

حَازَسِرًّا وَحِرَاطًا سَــوِيًّا قَلْ الْصَمَالُ قَلْ الْصَمَالُ

رَبِّنَاحَلِّ عَلَى النُّورِ الَّصِيِّ عَبِي النُّورِ الَّصِيِّ عَبِي أَمَّهُ حَازَ الْأَمَ لِ

وَذِكْرُهُ مَعُ شُهُ وِدِ فَخُلٍ مَعْ شُهُ وِدِ فَخُلٍ مَعْ شُهُ وِدِ فَخُلٍ مَعْ شُهُ وِدِ فَخُلٍ مَعْ مُنْ مُ

مَنْ صَانَ مِنْ تَفْسِهِ فِي أَمْنِ الْخَلْقِ فِي أَمْنِ الْخَلْقِ فِي أَمْنِ الْخَلْقِ فِي أَمْنِ الْخِلْقِ فِي أَمْنِ الْحَلْقِ فِي أَمْنِ الْخِلْقِ فِي أَمْنِ الْخِلْقِ فِي أَمْنِ الْعِلْقِ فِي أَمْنِ الْعِلْقِ فِي أَمْنِ الْحِلْقِ فِي أَمْنِ الْعِلْقِ فِي أَمْنِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ فِي أَمْنِ الْعِلْمِ فِي أَمْنِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ فِي أَمْنِ الْعِلْمِ فِي أَمْنِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِي أَمِنْ الْعِلْمِ فِي أَلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِل

فَخَالِفِ النَّفْسِ فِي مَوَاهَ النَّفْسِ فِي مَوَاهِ النَّفْسِ فِي النَّفْسِ فِي النَّفْسِ فِي النَّفِي النَّفِي وَمَا حِبَنْ عَارِفًا رَبِّ النِي

يْرِيت مِنْ عَيْنِهَا الْخَوْدَ عِنْ عَيْنِهَا الْخَوْدَ الْحَرْوِدَ الْحَوْدِ الْعَامِ الْحَوْدِ الْعِلْمِ الْعَامِ الْحَوْدِ الْعَامِ الْحَوْدِ الْعَامِ الْعَامِ ال

يَسُّ أُو يِالرِّفُقِ فِي الْمَسِيْ وَالْجَانِ مِ

فَلَمْ يُعَدِّدُ ذَا لَفِعُلِ شَـِيْءٌ فَاللَّهِ عَلِي وَالْكِيْانِ عِنْ مُورِ الْفِعُلِ وَالْكِيْانِ

فَقَنْ تَرَقَّ عَنْ حُلِّ فَ الْهِ عَنْ مَا وَجُودً الْبِغَيْرِ ثَلَا الْهِ الْهِ عَلَيْرِ ثَلَا الْهِ الْهِي الْهِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ اللَّهِ الْمُلْعِلَّالِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ اللَّهِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ اللَّهِ لَا لَهِ الْمُلْعِلْمِ اللَّهِ لَلْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِيْمِ الْمُلْعِلْمِ لِلْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ لِلْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِلْمِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلِمِلْمِ الْمُلْعِلْمِ لِلْمُلْعِلْمِلْمِ الْمُلْعِلِمِلْمِلْمِ الْمُلْعِلِمِ لَلْمِلْمِلْمِ لَلْ

يَافَوْزَ مَنْ قَدْ غَدَايْشَ امِدْ رَبَّا عَطُوفًا حَلِيمًا دَانِ \_\_\_

يَقْبَلُ مَنْ قَدْ أَتَى فَقِيرِ رَّا قَدْ تَابَ مِنْ حَالِهِ الظُّلْمَانِي

فَتَوْبَةُ الْعَبْدِ تَصْطَفِيهِ فِي فَتُوبَةُ الْعَبْدِ وَالتَّدَانِي لِحَمْرَةِ الْحُبِّ وَالتَّدَانِي

سَأَلْتُ قَلْبِي عَنْ قُرْبِ رَبِّي فَقَالِ لاَ شَكْ مُوَ حَاخِرْ فَقَالِ لاَ شَكْ مُوَ حَاجِرُ

فَقُلْتُ مَالِ عَالِمُ لَا أَرَاهُ فَقَالَ لِي هُوَ فِيتَ ظَاهِرُ

فَقُلْتُ مَذَا الْأَمْرُ عَدِيدٌ فَقَالُهُ مَ عَدِيدٌ فَ فَقَالُهُ مِنْ مَا اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ مُنْ اللّلَّةُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُل

يُفْذِيتَ بِالذِّكِرِيِّ الْتَقِيقَ فَ مِالْقَلْبِ بِالْقُدِّ رِّءَاذِ

يْرَوِّحُ الرُّوحَ بِالْإِشَ الْمَعَ انِي

يَارَبِّ حَلِّ عَلَى النَّذِ عِيَّ النَّذِ عِيَّ النَّذِ عَلَى النَّذِ عَلَى النَّذِ عَلَى النَّذِ عَلَى النَّذِ عَلَى النَّذِ الْمَثَانِي

وَعَالِهِ وَالصِّحَابِ طُـرِّا مُالِيعَانِ مُ

وَأَطْلَبُ الْحَقِّ فِي السَّعَادَهُ الْحَقِّ فِي السَّعَادَهُ الْحَقِّ فِي السَّعَادَهُ الْحَقِّ فِي السَّعَادِ الْحَقِي السَّعَادِ السَّعَادِ السَّعَادِ الْحَقِي السَّعَادِ السَّعَ السَّعَادِ السَّعَ الْعَادِ السَّعَادِ السَّعَادِ السَّعَادِ السَّعَادِ السَّعَ

فَصُلَّ مَنْ بَاحَ بِاخْتِيَارٍ مِنْ غَيْرٍ إِنْ إِنْ لِهُ الزَّوَاجِ رُ

يَارَبِّ إِفْتَحُ لَنَا الْبَصَائِرُ وَمَوْرِ الْقَلْبَ وَالسَّرَائِ رَائِ رَائِ

ثُمّ الصّلاَةُ عَلَى النّانِ عِي مَاجَدٌ حِبُّ وَسَارَ سَارً سَارً

وَءَالِهِ وَالْصِّحَابِ جَمْعًا وَالْصِّحَابِ جَمْعًا وَالْصِحَابِ جَمْعًا وَالْمِ

فَقَالَ وَمُمْ مُوَ الْحِجَانِ وَمُعْ مُو الْحِجَانِ وَمُو لِحُلِّ الْأَنْامِ قَامِرُ

تَكِنَّ مَنْ حَانَ ذَا اجْتِبَاءِ غَابَ عَنِي الْوَهِم بِالسَّرَائِرُ

وَصَارَ رُوحًا بِغَيْرِ جِسْ عِ

فَغَايَةُ الْفَتْحِ فِي الشَّهُ وِدِ

فَلَيْ سَ فِعُلْ وَلَا وُجْ وَدُ وَالْمُ الْأَصَابِ وَ الْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَلَّمْ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَلَيْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَلْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَلَا أَمْرِيعِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْمِينِ والْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعِمِينِ وَالْمُعِمِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلْمِعِلِي وَ

فَقَادَا أَسَاسُ الْخَيْرِ إِنْ كُنْتَ عَاقِلاً فَعَوِّلُ عَلَيْهِ مَعْ مُرَاعَاةٍ لِشَّ رُعِ

وَحُولً الَّذِي قَدْ نَالَ عِلْمًا وَسُؤْدَدًا فَصُولًا الَّذِي قَدْ نَالَ عِلْمًا وَسُؤْدَدًا فَعَا اللَّهُ إِلاَّ بِحُدِيةٍ خَاشِعٍ

وَأَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ الَّذِي فَاضَ نُورُهُ وَ حَيْرٍ مُتَسابِعِ

فَإِنْ شِئْتَ أَنْوَارًا وَفَتْحَ بَصِيرَةٍ فَإِنْ شَئْتَ إِنَّ فَقَارِعِ فَقَادِعُ عَنْ فَنَازِعِ

وَ وَ ا ظِبْ عَلَى النَّهِ صُرِالْمُلَقِّنِ بِالْإِنْنِ وَ الْخِلْدِ عَلَى النَّهِ النَّهِ الْخِلْدِ فِي الْمِنْدِ فِي الْمُؤْمِدِ فِي النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ الْخِلْدِ فِي الْمُؤْمِدِ فِي النَّهِ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالْحُلْمُ النَّا النَّالِي الْحَلْمُ النَّالِي النَّالِقُلْلْمُ النَّالِي النَّالْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمُلْمُ اللَّذِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّالِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّهُ النَّالِ

وتليماعيانية النصح النصح وابياتها: 15

سَلَمٌ عَلَى الْإِخْوَانِ فِصْلِّ مَوْضِع لَمُ عَلَى الْإِخْوَانِ فِصْلِّ مَوْضِع سَلَامًا يَعْمُّ الْصُلِّ فِي صُلِّعَةُ مَع

وَإِنِّي أُرِيدُ النَّصَحَ لِلْصَلِّ رَاجِيًا لِمُنَى وَالْعِزِّ وَالْفَتِحِ وَالْوُسِعِ لِلْصَلِّ وَالْفَتِحِ وَالْوُسِعِ

فَأُوّ لُ نُصِي لِلَّذِي حَرَّرَ التَّقَوِي فَأُوّ لُهُ مُعَاحِبَةُ الْأَحْيَارِ فِي الْجَلْبِ وَالْدَّفْعِ

وَأَعْنِي بِهِ ذَاتِ الرِّسُولِ فُحَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّاةً عَدَّ وَتُرِمَعَ الشَّفْ عِ

وَالَهِ وَالْأَحْدَابِ مَعْ صُلِّحًا رِفِ وَالْأَحْدَابِ مَعْ صُلِّحًا رِفِ وَاللَّهِ فِي فَاللَّهِ فِي فَاللَّهِ فِي فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فَاللْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّ

وَزِنْ وَارِ دَاتِ العَّ صُرِ بِالشَّرْعِ حَاكِيًّا لِمَّا وَسَارِعِ لِشَيْخِتُ صُلِّ مَا أَتَاتَ وَسَارِعِ

فَسَلْبُ اخْتِيَارٍ ثُمَّ صُلِّ إِرَادَةٍ فَسَلْبُ اخْتِيَارٍ ثُمَّ صُلِّ إِرَادَةٍ فَسَامِعِ فَوَ الْمَوْرِ ذُ الْأَصْفَى فَقَلْ أَنْتُ سَامِعِ

وَهَاتَ مَقَامَاتِ الْيَقِينِ فَبَادِرَنَ لِعَامِرَ مُقَامَاتِ الْيَقِينِ فَبَادِرَنَ لِعَامِرَ مُعَامِرَ مُعَامِرَ مُعَامِرً مُعَامِدًا مُعَامِرً مُعَامِلًا مُعَامِرً مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِعُ مُعَامِعُ مُعَامِعُ مُعَامِعُ مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلً مُعَامِعُ مُعَامِعً مُعَامِعً مُعَامِعً مُعَامِعً مُعَامِعً مُعْمِعُ مُعَامِعًا مُعَامِعُ مُعَامِعًا مُعَامِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعِمِعُ مُعْمِعُ مُعِمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعِمْمُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُعُ مُعْمُ مُعِمِعُ مُعْمِعُ مُ

رَجَاءٍ وَ شُورٍ ثُمَّ حَبْرٍ تَوَسُّلٍ مَا وَ شُورِ ثُمَّ حَبْرٍ تَوَسُّلٍ حَبْرِ الْمُنْ لِلْحَلِّ جَامِعِ حَذَاتَ الرِّخَى وَالْحَبُّ لِلْحَلِّ جَامِعِ

وَأَسْبَائِهُ الْفِكِرُ الصِّفِيُّ فِي نَعْمَ فِي وَأَسْبَائِهُ الْفُورِ اللَّهِ مِع وَ حُسْنِ صِفَاتٍ ثُمَّ فِي النُّورِ اللَّهِ مِع

وتليه المائية الفناء في الله وابياتها:20

وصن عبدا جرفال تَحْدُ حُرًّا عَنْ غَيْرِ اللَّهُ وَاخْفَعْ لَهُ وَتَسَيَّلُوا تَفْزُ يِسِ يِّ مِنْ الله وَ الْأَحْرُيِدِ وَحِدْتِ وَحِدْتِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا واكتم إذا تجلَّى تك يِأْنُوْارِ مِنْ ذَاتِ اللَّهُ فَالْغَيْرُ عِنْدَ نَا غَدَ الْهِ فَالْوُجُودُ الْحَدِيثَ لِلَّهُ

يَصُونُ عَارِ فَصَالِالَّةُ وَلازَمَ الْذَبِّ آ وَبَاعَ نَفْ سَاعَ لِلَّهُ وقام في اللَّيْلِ يَتُلُونِ وَقَامَ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَنَالَ مَا يَطُلُبُ فَ مِنْ قُوَّةِ الْعِلْ مِاللَّهُ وَ فَيْضُنّا مِذْ نَبْ عِيْدُ مَا تِلْهُ اللّهِ اللّهِ

وَوَهُمَتِ اقْطَعُ وَائِمًا يترجيد حرف لله فَوَحْدَةُ الْفِعْلِ تَبْدُو يِهِ أَوِّلِ النَّا فِي اللَّهِ اللَّه وَوَ حُدِةُ الْوَحْفِ لَهُ تَا تِي مِنَ الْحَبِّ فِ اللَّهُ وَ وَحُدِةُ الخَّاتِ لَـ تُوِّرِثُ الْبَقَا بِاللَّهُ فَهَنِينًا لِمَنْ مَشَى فِطريق المع في والله

وتليمامائية الغيبة عما سوى الله وابياتها: 10

رُ و حِي تُحَدِّثُنِي بِأَنَّ حَقِيقَتِي نُورُ الَّهِ لَهِ فَلَا تَصَرَى إِلَّاهُ

لَوْ لَمْ أَحْنُ نُورًا لَحْنُتْ سِوَاءَهُ إِنَّ السِّ وَاعَدَمٌ فَلَا تَـرُّضًا هُ

وَإِذَا نَظُرُتُ بِعَيْنِ سِرِّدَلَمْ تَجِهُ عَيْنِ سِرِّدَلَمْ تَجِهُ عَيْنِ سَرِّدَ لَمْ تَجِهُ عَيْنَ الْمِ

عَلَيْهِ أَزْتَ مَ حَلَهُ اللَّهُ عَدْدَ مَعْلُو مَاتِ اللَّهُ

وَآلِهِ وَ حَدِيهِ وَ وَالِهِ وَ وَحَدِيهِ وَ وَحَدِيهِ وَ وَحَدِيهِ وَالْهِ وَ وَحَدِيهِ اللَّهُ وَ وَحَدِيهِ اللَّهُ وَ وَحَدِيهِ اللَّهُ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهُ وَالْمُوالُولُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ

وَانْزِلْ أُمُورَت بِالَّذِي أَدْرَى بِمَا فَمُو الْخَيِيرُ بِلَقَلْبِنَا وَ مُنْسِلُهُ

يَا رَبِّ حَلِّ عَلَى النَّبِ عِي عُتَمَّدٍ مِلْ عَلَى النَّبِ عِي عُتَمَّدٍ مِنْ الْوُجُودِ وَأَصْلِيهِ وَ سَاهُ

لَّهُ تَوَهِّمْ غَيْرِهِ يَحْفَى بِهِ فَانْبُعُ هَوَاتَ إِذَاأَرَدُّتَ تَرَاهُ

وَارْحَدُ سَفِينَةُ شُنَّةٍ تَنْجُو بِهَا وَارْحَدُ سَفِينَةُ شُنَّةٍ تَنْجُو بِهَا وَاسْلُحُ سَبِيلً رَبِّيسِهَا فِهُ مَوَاهُ

وَحِلِ الشَّرَاتِ بِصَأْسِمَا وَافْنَى بِهِ وَعُلَامُ تَحْزِ الْبَقَاءَ بِسِرِّهِ وَعُلَامُ

واشَّفَ بِعَيْنِ بَصِيرَةٍ تَوْحِيدَهُ وَالْفَرْقُ شِرْعَتُهُ فَلاَ تَنْسَاهُ

وَاجْعَلْ مُمُو مَدُواحِدً اتْصُفَيهِ كُلُّ فِي حِمَاهُ حُلَّ الْمُمُومِ وَتَدْخُلَنْ فِي حِمَاهُ

فَمَا بَرِحَتُ حَتَّى سَقَتُهُ بِصَالِيهَا فَمَا بَرِحَتُ حَتَّى سَقَتُهُ بِصَالِيهَا فَلَا لَوْمَ فَاشْرَبُ فِالثَّرَا بُحدِ يِثُمَا

ومَا هِيَ إِلاَّ حَضْرَةُ الْحَقِّ وَحُدَ مَا تَجَلَّدُ بِأَهُ صَالِحَالٍ تَلَوَّزَ نُورُهَا

فَأَبْدَتُ بَدِيعَ الصَّنْعِ فِي طِيِّ صَوْنِهَا فَلَاحِظُ صِفَاتِ الْحِبِّ فِيدَخُلْمُورْهَا

فَوَ اللهِ مَا حَازَ السَّعَادَةَ حَكَلَّمَا سِوَى مَنْ بَدَا عَبْدًا ذَلِيلاً يَوْمُّمَا

مَعْظَت قَبِيتِ الْوَصْفِ مِنْهُ بِوَصْفِهَا وَلاَحَتْ لَهُ الْأَنْوَارْ يَبْدُو شُعَاعُهَا وتليم المائية التجلي التجلي وابياتها:12:

أَ شَـ مُسْ بَدَ امِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ ضَوْوُهَا أَمِ انْتَكَشَفْتُ عَنْ ذَاتِ لَيْلَى سُتُورُهَا

نَعَمْ يَلْتُ لَيْلَى قَدْ أَبَاحَتْ بِحُيِّمَا لِعَمْ يَلْتُ لَيْلًى قَدْ أَبَاحَتْ بِحُيِّمَا لِحَالِيَ لَمَا لَمَا تَزَايَدَ شُوفُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

فَأَخْدَى أَسِيرًا فِي مُرَادِ غَرَامِهَا وَ نَادَتُ لَهُ الْأَشُواقُ هَذِي حُوُّو سُلَا

وتليماواويب التطهير وابياتما:

فَإِنْ شِئْتَ تَطْهِيرًا مِنَ الشَّرْدِ وَالدَّعُوَى وَالدَّعُوَى وَتُشْرَبَ مِنْ تَسْنِيمِ وَصْرِحَتَّى تَـرُوَى

فَمَنْطِقَ بِصَبْرٍ ثُمَّ عَقِّمٌ بِتَوْبَتٍ وَلاَزِمٌ قَمِيمَ الزُّهُدِ وَابْذُلُ فِيهِ قُوَى

وَلَا بُدَّ مِنْ نَعْلَيْنِ خَوْفٍ مَعَ الرَّجَى وَ الرَّجَى وَعُكَازِ إِيقَانٍ وَزَادٍ مِنَ التَّـعُونَى

فَغَادِ عَنِ الْحِسِّ الَّذِي كَانَ قَاطِعًا وَعَانَةِ مَعْنَى لَا يَحِلُّ فِرَاقُهَا

فَحَرِّرٌ أَخِي قَصَّةً اوَ أَعْرِضُ عَنِ السِّوَى يَمْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْأَحْبَابِ مِنْدَ تَسِيمُ هَا

وَتَفْتَحُ سَمْعًا لِلْفُوَّادِ مِنْ سَـالِدِ لِأَنَّ لَطِيفَ الْعِلْمِ مِنْفَا دَلِيلُهَـــا

فَمْنَّ عَلَيْنَا مَا يُمَّا بِوِصَالِهَ مِنْ عَلَيْنَا مَا يُومِالِهَ مِنْ الْمَوْجُودَاتِ كِيَّمَا وَغَيِّبُنَا عَنُّ حِسِّ الْمَوْجُودَاتِ كِيِّمَا نحيحة للشيخ سيدي محمد ابن الحبيب وابياتها: و

تَزَوَّدُ أَخِي لِلْمَوْتِ لِاللَّهِ نَـ ازِلْ وَلَا تُطِلِ الْأَمَالَ يَقْسُوا لَتَ الْقَلْبُ

وَ وَ اظِبْ عَلَى الْفِصْرِ الْمُعِينِ عَلَى الْجِدِّ وَ وَ اظِبْ عَلَى الْأَعْمَالِ فَالْعُمْرُ يَدْ فَبْ وَسَارِعُ إِلَى الْأَعْمَالِ فَالْعُمْرُ يَدْ فَبْ

وَفَكِرُ فِي أَحْوَالِ الْقِيَّامَةِ وَالْمَوَانِينَ تُنْصَبُ

وَقَائِدِ عِلْمٍ مَعْ مَطِيَّةِ هِ مَّ تِلْوَى وَضَائِدِ عِلْمُ مَعْ مَطِيَّةِ هِ مَّ الْجَوَارِحِ مِنْ بَلْوَى

فَجْدَّ وَأَسْرِعُ فِي الْمَسِيرِ وَ لَا تَقِفُ بِفُكْرِعَ فِي الْمُسِيرِ وَ لَا تَقِفُ بِفُكْرِعَ فَي مَأْوَى

وَ فَصِّرُ فِي إِكْسَانٍ وَ أَخْلِمُ فِي شُكْرِهِ وَفَحْ مِنْ لَهُ الشَّكُوي وَقُمْ سَحَرًا وَاخْضَعُ وَبُثَّ لَهُ الشَّكُوي

وَصَلِّعَلَى قُطْبِ الْوُجُودِ وَحِزْبِ فِ صَلَّةً تَعُمُّ السِّرِّمِنَّا مَعَ النَّبُ وَى

وَأَسْأَلُ رَبِّ اللَّهَ نَيْلَ سَعَادَةٍ لَيْلَ سَعَادَةٍ لِي وَلِلْأَحْبَابِ وَمَنْ يَتَقَرَّبُ لِ

وَدَالِكِّ وَاطِ الَّذِي عَقَبَاتُهُ تَطُولُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَادِي وَ مَشْيُهُ مِنْ عُذِ

وَإِنْ شِئْتَ آنُ تُسْقَى مِنَ الْحَوْضِ فِي الْحَشْرِ فَلَازِمْ حُبِّ النَّبِيِّ وَ مَنْ لَهُ يُنْسَبُ

وَحَلِّ عَلَى الْمَادِي الْمُشَقَّعِ فِي الْوَرَى فَمُوالَّذِي لَــــــمَا إِذَا لَذَلُقُ يَرْمَبُــ

عَلَيْهِ صَلَاهُ اللهِ فِي صَلِّ مَـوْطِنٍ عَلَيْهِ صَلَّاهُ اللهِ فِي صَلِّ مَـوْطِنٍ وَعَلَيْهِ صَلَّالًا وَأَحْدَائِكُ وَعَنَّ بَـتَدَبَّبُ

وله اين رضى الله عند وابياتها:

أَهِيمْ وَحْدِي يِخِدِرَيِّي

أُحبَاتُ رَبًا هُوَ اعْتِمَادِي لَحْرَاتُ اللهِ الْعَتِمَادِي لَحْرَاتُ اللهِ الْعَتِمَادِي لَحْرَاتُ اللهِ الْعُرَاتُ اللهِ اللهُ ا

وَصُلَّحَتِ لِغَيْ رِرَبِّ يَ

يَا فَوْزَ فَانِ عَنِ الْفَنَ الْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالَةِ الْمَا الْمُا الْمُوا الْمُا الْمُعْمِلُونِ الْمُا الْمُلْمِ الْمُا الْمُوا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُوا الْمُا الْمُا لِمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُالْمِ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلْمُعِلْمُ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلْمِلْمُعِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلْمُعِلِمُ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْ

اً رَبِّ حَلِّ عَلَى غَمَّ عَلَى عَمَّ عَلَى عَمَّ عَلَى عَمَّ عَلَى عَمَّ عَلَى عَمَّ عَلَى عَمَّ عَلَى عَمَ مِنْ ذَاتِ النَّورُ وَالْضِيِّالَةُ عِلَى عَلَى ع

و مَالِيهِ وَ الصَّحْدِ الْبِكِ رَامِ لَهُمْ عُمْ وِدْ لَهُمْ وَ فَالِمَاءُ

قصيدة تدكر عند ختام كل جاسة من جلسات الفقراء: وابياتها:

حكم أحدم يعقة على و لم قرَلُ مُحْدِنًا إِلَى اللهِ

غَةٌ يُتنِي فِي الْحَشَا جَنِينَا وَصُنْدَ لِي قَبْلَ وَالِحَيِّ

خَلَقْتَنِي مُسْلِمًا وَ لَـ وَلاَ فَالْدَ لِمُ أَعْرِفِ النَّيِ يَّ

أُحْدُ حَقًّا عَلَى جَبِينِ ي

يَارَبِّ صَلِّعَلَى النَّبِ عَلَى النَّلِي عَلَى الْعَلَى النَّلِي عَلَى الْعَلِي عَلَى النَّلِي عَلَى الْعَلَى النَّلِي عَلَى النَّلِي عَلَى النَّلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْلِي عَلَى الْعَلَ

وَآلِهِ وَالصِّحَابِ طُ حُرَا مَا رَبِحَ النَّاسُ بِالْإِ يَمَانِ

وَأَطْلُبُ الْحَقَّ فِي السَّعَادَةُ لَكُونَ السَّعَادَةُ لَكُونَ السَّعَادَةُ لَكُونَ السَّعَادَةُ لَكُونَ السَّعَادَةُ لَمُنْ فَي السَّعَادُةُ لَمُنْ السَّعَادُةُ لَكُونَ السَّعَادَةُ لَكُونَ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُةُ لَا السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ اللَّهُ لَكُونَ السَّعَادُ السَّعُولُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ

وهذاما دعت الحاجة لذكره - وامّا الامداح في جناب هذا الهيد ل الصمداني العلامة الرباني فلا تعدولا تحص صدة

سلامٌ عَلَى أَهْلِ الْحِمَى حَيْثُمَا حَلُّوا مَنِينًا لَهُمْ يَا حَبَّذَ امَا بِهِ خُلُّوا

لَمْمُ أَظْهَرَ الْمُولَى شُمُوسَ بَهَايُهِ فَيُ الثُّرَابِ لَمُمْ نَعْلُ

مَنْ يَا عُرَيْبَ الْحَيِّ يَاتِي بَشِيرُكُمْ فَيْ يَاتِي بَشِيرُكُمْ فَيْ يَاتِي بَشِيرُكُمْ فَيْ الشَّهْ لُ

صلُونِي عَلَى مَا بِي فَإِنِّي لِوَ حُلِحُمْ إِذَالَمْ أَحُنُ أَهُلًا فَأَنْتُمْ لَهُ أَمْ لَهُ أَمْ لَلْ

سَلَّمْ عَلَيْكُمْ شَرِّفَ اللَّهُ قَدْرَكُمْ وَمَا عَلَيْكُمْ نِعْمَةٌ وَسُرُورُهَا وَدَامَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةٌ وَسُرُورُهَا

فَمَا طَابَتِ الْأَيَّامُ إِلاَّ بِذِ كُرِحُمْ فَمَا طَابَتِ الْأَيَّامُ إِلاَّ بِذِ كُرِحُمْ فَا فَأَنْتُمْ خِيَاءُ الْعَيْنِ حَقًّا وَنُورُهَا

إِذَا نَظَرَتُ عَيْنِي وُجُوهَ أَحِبَّ تِي فَا لِلَّيَا لِي الرَّغَائِبِ فَتِلْتُ مَلاً تِي فِي اللَّيَا لِي الرَّغَائِبِ

وُجُوهُ إِذَ امَا أَسْفَرَتْ عَنْ جَمَالِهَا أَضَاءَتْ لَهَا الْأَكُوانُ مِزْ صُلِّجَانِيـ (

مداتخميس لقصيدة المحمدية، للشيخ العارف المربي الصامل شيخ الطربية الحبيبية سيدي محمد بن الحبيب: وابيا تما: 32

إِنْ شِئْتَ نَيْلَ الْمُنَى وَ الشَّولِ وَ الْأَمَلِ فَا نَشِدٌ مَدَائِحَ نُورَ الْعَقْلِ وَ الْمُقَلِ مَلَاذُ هَذَا الْوَرَى آتِ وَ مُنْتَقِلِ «مُحَقَّدٌ مَنْشَأُ الْأَنْوَارِ وَ الظِّلَلِ وَأَصْلُ تَصُوينِهَا مِنْ حَضْرَةِ الْأَزَلِ» مُوالْمَلْجَأُ الَّذِي لَهُ الْوَجُودُ الْتَسَعَى مُو الْمَلَاذُ غَدًا بِهِ الْجَهِيغُ احْتَ مَا مِنْهُ الْوُجُودُ بَدَامِنُ أَرْضِنَا وَسَمَا « تَقَاطَرَ الْأَنْيِيَّا وَ الرُّسُلُ مِنْهَ صَمَا تَقَاطَرَ سَائِرُ الْأَمْلَابِ وَ الْخُلْلِي

قد اصطَفَاهُ إِلاَهُ الْعَرْشِ مِزْخَلِقِهِ

هَانِ يُرَى أَحَدٌ يَحْظَى بِمَنْصِيبِ
فَالْخَتُمْ وَالْقُطْبِ وَالْأَفْرَادُ مِنْ جُودِ هِ

« فَيْسَبِّتُ الْخَتْمِ وَ الْأَقْطَابِ مِنْ نُورِهِ

حُنْقُطَةٍ مِنْ بُحُورِ النَّورِ وَالْبَلَ لِـ الْأَقْطَةِ مِنْ بُحُورِ النَّورِ وَالْبَلَ لِـ الْأَقْطَةِ مِنْ بُحُورِ النَّورِ وَالْبَلَ لِـ الْأَقْطَةِ مِنْ بُحُورِ النَّورِ وَالْبَلَ لَـ لِـ الْمُ

قَدُّ كَانَ رَبُّ الْوَرَى فِي الْكُونِ قِبُلُ قَضَا عِالْكُونِ قِبُلُ قَضَا عِالْكُونِ قِبْلُ قَضَا عِالْكُونِ قَبْلُ قَتَ فَي الْمُحْطَفَى الْمُرْتَضَى خُلُقًا لِقَبْضَةِ نُورِ الْمُحْطَفَى الْمُرْتَضَى ﴿ فَنُورُهُ أُوّلُ الْأَنُوارِ لَمَّا قَضَ لَى الْأَنُوارِ لَمَّا قَضَ لَى الْمُحْلَقِ فِي الْعَالَمِ الْأَوْلِ الْمُحَارَ أَسْمَا يُهِ فِي الْعَالَمِ الْأَوْلِ > ﴿ إِظْمَارَ أَسْمَا يُهِ فِي الْعَالَمِ الْأَوْلِ > ﴿ وَالْعَارَ أَسْمَا يُهِ فِي الْعَالَمِ الْأَوْلِ > ﴿ وَالْعَارَ أَسْمَا يُهِ فِي الْعَالَمِ الْأَوْلِ > ﴿ وَالْعَارَ أَسْمَا يُهِ فِي الْعَالَمِ الْأَوْلِ ﴾ ﴿ وَالْمُحْلَقُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ ﴾ وَالْعَارَ أَسْمَا يُهِ فِي الْعَالَمِ الْأَوْلِ الْمُحْلَقُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَيْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلَهُ فَا مُنْ الْعُلَالِ وَلَا عُلَالِهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عُلَالِهُ وَلَا عُلَالِهُ وَلَهُ وَلَا عُلَالِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا فَالْعُلُولُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ لَا لَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ

كانت جميع الورَى مِنْ قَبْلِ إِبْرَازِهَا فِظُلْمَةِ الْعُدْمِ تَشْتَكِي لِخَالِقِهَا فَأَشْرَقَتْ مِنْ ظَلَامِ الْعُدْمِ أَنْوَارُهَا « مِنْهُ اكتَسَتْ سَائِرُ الْأَشْيَاءِ إِيجَادَهَا وَمِنْهُ إِمْدَ ادْهَا مِنْ غَيْرِ مَا خَلْلٍ » هُ وَ الدِّلِيلُ دَلِيلُ اللَّهِ مِنْ خَلْقِ فَ مَلْ خَلْقِ فَ مَا الْقَدْرِ مِنْ جَابِهِ هُ وَ الْعَظِيمُ الْقَدْرِ مِنْ جَابِهِ وَ الْمُرِيدُ مِنْ الْوَرَى لِحَضَرَتِهِ ﴿ لِأَنَّهُ الْمُظَمِّرُ الْأَعْلَى لِأَسْفَ الْهِ وَ لَا عَلَى لِلْسَفَ الْهِ وَ الْمُطَهِّرُ الْأَعْلَى لِأَسْفَ الْهِ وَ الْمُطَهِّرُ الْأَعْلَى لِلْسَفَ الْهِ وَ الْمُطَهِّرُ الْأَعْلَى لِلْسَفَ اللهِ وَ اللهِ مِنْ غَيْرِ مَا عِلَى لِي اللهِ وَ اللهِ مِنْ غَيْرِ مَا عِلَى لِي اللهِ اللهِ وَ اللهِ مِنْ غَيْرِ مَا عِلَى لِي اللهِ وَ اللهِ مِنْ غَيْرِ مَا عِلَى اللهِ اللهِ مِنْ غَيْرِ مَا عِلَى اللهِ مِنْ غَيْرِ مَا عِلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

عَمَّدُ رِسَالَتُهُ فِي الْعُرْدِ وَالْعَجْمِ
وَ الرُّسُلُ نَائِبَةٌ عَنْهُ عَلَى الْأُمْ مِ
دِّ فَاللَّهُ إِخْتَارَهُ فِي عِلْمِهِ الْقَدِمِ
« فَاللَّهُ إِخْتَارَهُ فِي عِلْمِهِ الْقَدِمِ
لَا فَاللَّهُ إِخْتَارَهُ فِي عِلْمِهِ الْقَدِمِ

ذَاتُ الْعُلُومِ لَهُ مِنْ بَحْرِ مِ طُلِبَتُ مِنْهُ تَفَتَّقَتِ الْعِرْفَانُ وَانْسَحَبَتُ غَيْمُ الْجَفَالَةِ حِينَ شَفْسِهِ طَلَعَتْ « وَالشَّمْسُ وَ الْبَدْرُو النَّجُومُ مِنْهَ بَدَتُ حَالَعَرْشِ وَ الْبَدْرُو النَّجُومُ مِنْهَ بَدَتُ حَالُعَرْشِ وَ اللَّوْحِ وَ الْبُحُرِسِيِّ وَ الدُّولِ»

لآحَدُ شَوَاهِدُ هَذَا النَّورِ مِنْهَ عَلَى
طَوِ الْحِورِ مِنْهَ عَلَى
طَوِ الْحِورِ الْحَورِ مِمَّا قَدْدَنَا وَعَلاَ
يَطُوي الطَّرِيقَ لِعَيْنِ الْحَقِّ مُنْتَقِلاً
« فَشَاهِدِ النُّورَ قَدْعَمَّ الْوُجُ وَدُولاً
تَكُنُ تَرَى غَيْرَهُ تَصِلُ عَلَى عَجَلِ»

الرَّالِيَسُمُو إِلَى أَنْ نَالَ أَعْلَا مُنَّى وَ بَشَّرَتُ بِالْهَنَا وَ لِشَّرَتُ بِالْهَنَا وَلَاحَ مِنْهُ السَّنَا الْفَنَا وَلَاحَ مِنْهُ السَّنَا « وَاخْتَرَقَ الْخُجْبَ وَالْأَنْوَارَ حَتَى دَنَا وَلَا فَيْ مِنْ خَبَلِ » وَاحْدَرُقَ الْخُجْبَ وَالْسُحُنُ مِنْ خَبَلِ » وَاحْدَرُ مِنْ خَبَلِ » وَاسْحُنْ مِنْ خَبَلِ » وَاسْحُنْ مِنْ خَبَلِ »

الحيرة مَنْ حَلَّ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ وَ مَنْ لَكُونَ الْوَرَى فَاشْكُرَنُ لَكُمْ فَاشْكُرَنُ وَالْمُبِينِ وَ مَنْ لَكُمْ فَا فَالْمُكُونَ وَالْمُنْ فَقَ الْمُوارِ فَا وَ الْمُلْبَانُ وَالْمُنْ فَقَ الْمُوارِ فَا وَ الْمُلْبَانُ وَالْمُلْفِقِينِ اللْمُنْ فَالْمُلْفِقِينُ وَالْمُلْفِقِينُ وَالْمُلْفِقِينُ وَالْمُلِينُ وَالْمُلْفِقِينُ وَالْمُلْفِقِينُ وَالْمُلْفِقِينُ وَالْمُلِينُ وَالْمُلْفِقِينُ وَالْمُلْفِقِينُ وَالْمُلْفِقِينُ وَالْمُلْفِينِ وَلِينَا وَالْمُلْفِينُ وَلَالْمُلْفِينُ وَلِينَا وَالْمُلْفِينُ وَلِي الْمُلْفِينِ فَالْمُلْفِينِ فَالْمُلْفِينِ فَالْمُلْفِينِ فَالْمُلْفِينِ فَالْمُلْفِينُ وَالْمُلْفِينِ فَالْمُلْفِينِ فَالْمُلْفِينُ وَلِينَا وَالْمُلْفِينِ فَالْمُلْفِينُ فِي فَالْمُلْفِينِ فَالْمُلْفِينُ فَالْمُلْفِينُ فَالْمُلْفِينُ فَالْفُلْفُونُ وَلِي الْمُلْفِينُ وَلِي مُلْفُلِمُ لِلْمُلْفِينِ فَالْمُلْفُونُ وَلِي مِنْ فَالْمُلْفِينُ فَالْمُلْفِينُ وَلِي مِنْ فَالْمُلْفِينُ فَالْمُلْفُلِينُ وَلِمُلْفُلِمُ لِلْمُلْفِينُ فَالْمُلْفُلُولُ وَلَالْمُلْفُلُولُ لِلْمُلْفُلِيلُولُولُولُولُ لِلْفُلِمُ لِلْمُلْفُلِلْمُ لِلْمُلْفُلِلْمُلْفُلُولُ لِلْمُلْفُلِلْفُلِلْمُلِلْفُلْمُلْفُلُولُ لِلْمُلْفِلْمُلْفُلْمُلْمُلْمُلِلْمُلِلْمُلْمُلِلْمُلْمُلْمُلِلْمُلْمُلْمُلِلِلْمُلْمُلِلْمُلْمُلْمُلِمُلْمُلِلْمُلْمُلْمُلُولُلْمُلْمُلُلْمُلِمُلْمُلْمُلْمُلُلِمُلْ

لآزالَ مُنْتَقِلًا ذُخْرًا لِأُمَّتِ فِي الطَّيِّبِينَ مِنْ الْأَصْلَابِ اَبَائِ فِي الطَّيِّبِينَ مِنْ الْأَصْلَابِ اَبَائِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَيْلًا بَعْدَ مَبْ عَيْبِ فَي فَازَ بِالْأَمْ فَي فِي اللَّهُ لَيْلًا بَعْدَ مَبْ عَيْبِ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنِّ اللَّهُ فَا إِنَّ إِنَّا لَا أَمْ لِي اللَّهُ فَا إِنِّ إِنَّا اللَّهُ فَا إِنِّ إِنَّا اللَّهُ فَا إِنِي اللَّهُ فَا إِنْ إِنَّا الْمُعْمَالِي اللَّهُ فَا إِنْ إِنْ إِنْ الْمُؤْمِنِ فَا أَنْ إِنْ الْمُؤْمِنِ فَا إِنْ إِنْ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ فَا إِنْ إِنْ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ فَا إِنْ إِنْ الْمُؤْمِنِ فَا إِنْ إِنْ الْمُؤْمِنِ فَا أَنْ إِنْ الْمُؤْمِنِ فَا اللّهُ الْمُؤْمِنِ فَا أَنْ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ فَا أَنْ إِنْ الْمُؤْمِنِ فِي اللّهُ الْمُؤْمِنِ فَا أَنْ إِنْ الْمُؤْمِنِ فَا أَنْ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ فَا أَنْ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

أَسْمَاهُ رَبُّهُ عَلَى حُلِّ الْوَرَى فَارُ تَقَى إِلَى السَّمَاوَ اتِ بِالْأَمِينِ مُرْتَفِقً فَاسْتَنْشَقَ الْمَلْكُوتُ الطِّيبَ إِذْ عَبِقَا « وَاسْتَبْشَرَ الْعَالَمُ الْعُلُويُّ لَمَّارَقَى وَالْعَرْشُ قَدْ حَصَّلَ الْأَمَازِ مِنْ وَجَلِ» واسبَّع يِفِكِرِ فَي بَحْرِ النَّدَى الْعِمَمِ
ثُلُّقِ الْمُنَى فَوْقَ مَا تَرْجُومِنَ الْحَرَمِ
حَدَاتِ مِمَّتُهُ أَرْبَتُ عَلَى الْمِمَمِ

« وَلَيِّذِ السَّمْعَ بِالْأَجْلَاقِ وَ الشِّيَ مِ

أَعْتَى الْوَرَى فَهُمْ مَعْنَى بِعُضِ مَنْصِبِهِ حَدِّثُ عَنِ الْبَحْرِ هَلْ تَاتِي بِإِحْصَائِهِ وافْنَعْ بِمَاطِقْتُ مِنْ مَكْنُونِ جَوْهَرِهِ « فَكُمْ خَوَارِقَ قَدْ جَاءَتُ عَلَى يَدِهِ مُأَعْجَزَتْ سَائِرَ الْحُسَّادِ وَ الْهِلَـلِ وسَلَّ مَا شِئْتَ تَفُرْ بِحُلِّ مَسْئَلَ 

فَنَالَ أَقْصَى الْمُنَى وَصُلِّ مَنْقَبَةٍ
سَمَتُ بِأُمَّتِهِ عَنْ صُلِّ مَا أُمَّ 

«فَأُرْجِعَ الْمُصْطَفَى بِصُلِّ مَكْرُمَةٍ
وَأَحْبَرَ النَّاسِ بِالْأَقْصَى وَ بِالسَّبْ لِ»

بَحْرُ الْفَضَائِلِ مِنْ عِلْمٍ وَ مَعْرِ فَ فِي صَلَّمَ الْفَضَائِلِ مِنْ عِلْمٍ وَ مَعْرِ فَ فِي صَلَّمَ فَ الشِّعَافِ مَلاَذُ كُلِّ نَائِبَةٍ مَنْ أَمَّ سَاحَتَهُ حَاشَاهُ مِنْ حَيْبَةٍ فِي مَنْ النَّاسِ مَعْضَلَةٍ مِنْ النَّاسِ صَالْعَمَلِ » يَدُنُ النَّاسِ صَالْعَمَلِ » يَدُنُ النَّاسِ صَالْعَمَلِ » يَدُنُ النَّاسِ صَالْعَمَلِ » يَدُنُ النَّاسِ صَالْعَمَلِ »

عم أَطنَبَ الْأَمَمُ الْمَاضُونَ وَالْعُلَمَا مَاجَاءَ بِالْبَعْضِ مِنْهَا النَّبْلُ وَالنَّظَمَا مُاجَاءَ لِالنَّعْضِ مِنْهَا النَّبْلُ وَالنَّظَمَا مُاجَاءَ لِالنَّامُ وَنَالَ النُّصِبَ وَالنَّدُمَا « وقد أَحَاظِ صِتَابِ اللَّهِ مِنْهَا بِمَا الرَّمُ عَاضُلُ سَقِيمِ الْقَلْبِ مِنْ عِلَى

قَدْ حَذَّ جِدْعٌ لَهْ صَدَّادَ عَاالشَّ جَرَا قَاقَبَلَتْ وَأَرَتْ مِنْ مَشْيِهَا أَثْ رَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ عَذْبُ الْمَاءِ مِنْهُ جَرَى « وَإِنَّ أَعْظُمَ خَارِقٍ لَهْ ظَهِ رَا هَذَ الْكِتَابُ الَّذِي قَدْ جَاءَ بِالْعَمَلِ»

و أَشْبَعَ الْأَلْفَ صَاعٌ مِنْهُ قَدْ صَمْلاً

تَشَفَّعَ الظَّبِيُ جَهْرًا مِمَّا قَدْ نَازَلاً

وَالْبَدْرُ شُقَّ وَ غَيْثُ الْمَحْلِ قَدْمَطَلاً

« فِي صُلِّ جَارِ حَةٍ مِنْهُ فَوَائِدُ لاً

يُحْصِيمَا عَدُّ وَلَمْ تُدْرِكُمَا بِالْمُقَلِ»

وَاشْفَعُ لَنَا فِي وُرُودِ الْحَوْضِ نَشْرَ بُهُ صَدَّ الصِّرَاطُ صَعِثْلِ الْبَرْقِ نَسْلُكُهُ انْتَ الْمَلَاءُ وَبَابُ اللَّهِ نُحْبَتْكُ « مَنْ يَحْتَمِي بِصَيْدُمُهُ لاَجْلِجَاهِتِ يَافْعِدٌ ضُلِّ وَلِي »

إِنِّي غَرِيقُ بِحَارِ الْوِزْرِ فِي صَّحَبَدِ وَلَيْسَ لِي مُنْدِثْ سِوَاتَ مِنْ أَحَدِ أَنْتَ الْغِيَّاثُ وَ أَنْتَ خَيْرُ مُعْتَمَدِ « بِتَ احْتَمَيْثُ فَلَا تَصِلْنِي يَاسَنَدِي النَّفْسِ وَالْجِنْسِ وَاجْبُرْنَا مِنَ الْخَلَى مَامَدْحَ مِثْلِي جَنَابَكُمْ خَلَا الْأَمَلاَ
حَاشَا يَخِيبُ الَّذِي بِرَبْعِكُمْ نَزَلاً
فَقَدْ وَقَفْتُ بِبَابِ فَضُلِكُمْ عَائِلاً
﴿ وَقَدْ تَشَبَّهُتْ فِي مَدْحِي وَ جِئْتُ إِلَى
﴿ وَقَدْ تَشَبَّهُتْ فِي مَدْحِي وَ جِئْتُ إِلَى
زَدْمَاتَ مُسْتَشْفِعًا لِلَّهِ تَشْفَعُ لِي ﴾

أَرْخَاتَ رَبِّتَ فَقْتَ النَّانِيلِ تَرْضِيَّةً وَفَقْتَ النَّكِلِ مَكْرُمَةً أَنْتَ الشَّفِيغَ لِكِلِّ الْخَلْقِ قَاطِبَةً « يَاأَعْظُمَ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَ ــ قَالَمُ عَلَيْنَا بِمَا نَرْجُوهُ يَاأَمْلِي \*

الحيرة الخلق ياشمسًا إِدَابَرَغَتُ بَدُ الْوُجُودُ وَغَابَ الْثُلِّ إِنْ حُبِبَتُ الْثُلِّ إِنْ حُبِبَتُ الْثُلِ الْمُ الْمُرْشِ مَاظَمَرَتُ « صَلَّى عَلَيْتَ إِلاَهُ الْعَرْشِ مَاظَمَرَتُ الْمُسْلِ الْحُقِيقَةِ بِالْأَسْمَاءِ وَالْفِعَا إِنْ » ...

غَبَيدُ حُمْ خَاقَ بِالْعِصِيَانِ مَذْهَبُهُ
وَ النَّفُسُ أُمَّارَةٌ وَ النَّذُبُ يَحْبُهُ
فَضُنُ نَصِيرًا لَهُ وَ اللَّهُ يَرْحَمُهُ
« وَ لَيْسَ يُلْحَقُ عَبْدٌ أَنْتَ نَاصِرُهُ
فَأَنْتَ لِي عُمْدَةٌ فِي السَّهُلِ وَالْجَبَلِ»

قَدْ خَاعَ عُمْرِي وَزَادَ الذَّنْبُ فِي الْعَدْدِ

وَقَدْ غَدُوتُ شَغِيلَ الْعَقْلِ وَالْخَلَدِ

وَلَيْسَ لِي عَمَلُ أَنْجُوبِهِ فِي غَدِي وَلَيْسَ لِي عَمَلُ أَنْجُوبِهِ فِي غَدْ بِيدِي « وَقَدْ تَحَيَّرُتُ فِي أَمْرِي فَخُذْ بِيدِي فَلْ تَحَوُّلَ لِي عَنْ نُورِ فَ الْأَوَّلِ »

والدن لطريق القوم أنصارة الموريق القوم أنصارة المعقد والمحقد المحقوم المعتماء المعتماء والمعلوم المعتماء والمعلومين بقضل منت ياأزلي ياأزلي في المعلومين بقضل منت ياأزلي ياأزلي إلى المعلومين بقضل منت ياأزلي إلى المعلومين بقضل منت ياأزلي إلى المعلومين المعلو

وَالتَّابِعُونَ ذَوُوا الْعَلْيَا مِنَ الْهِـقَمِ

الْحَامِلُو رَايَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْعَلَـعِمِ

أَهُلُ الْوَفَا وَ التَّقَى وَ الْجُودِ وَ الْتَحَرَمِ

« ثُمَّ الرِّخَى عَنْ رِجَالِ اللَّهِ كُلِّهِمِ

مَا سَبَّحَ الْكُونِ مَنْ يُجَلِّعَ مَثَلِ»

وَاحْفَظُ لِرَايَةِ دِينِ الْحَقِّ حَامِلَهَا وَارْدُهُ لِسُنَّةِ مَذَا الدِّينَ عِزَّ تَهَا وَانْضُرُ لِأُمَّةِ خَيْرِ الرُّسْلِقَاءَ تَهَا « وَابْسُطُ لِإِ حُوانِنَا الْخَيْرَاتِ أَجْمَعَهَا دُنْيَا وَ أُخْرَى وَ لَا تَصِلْنَا لِلْعَمَالِ هَانْتَ نَصِيرِي وَ الْمُعِينُ حَقِّا وَفِيكَ رَجَاؤُنَا فَقِنَا الصَّدُودَا

الدِّينَ أَمْرُهُ عَظِيمٌ فَوَ قِفْنَا وَ أَصُونَا الْوَعِيدَا فَوَ قِفْنَا وَ أَصُونَا الْوَعِيدَا

وإز الوقت قد أَمَالَ فَأَ حَسِنُ لَا رَشِيدًا لَنَا رَشِيدًا

وتَوْجُنَا بِفَرْدِيَّةٍ عَظِيمَةً وَتَوْجُنَا بِفَرْدِيَّةٍ عَظِيمَةً وَ وَالْجُعَلُ مِنْتُ رَبِّ لَنَا الْمَزِيدَا

المن مَدَةَ النَّافِي صُلِّ قُطْرٍ وَدَا وَرُودَا وَلَا عُبَادِ سَمِّلِ السَّوْرُودَا

# قصيدة للشيخ سيدي احمد البدوي الفاسي وابيا تما: 27

إِلَّاهِي خَاقَتِ الشَّهُ ورُ مِنَّ الْمِي خَاقَتِ الشَّهُ ورُ مِنَّ اللَّهِ الشَّهُ ورُ مِنَّ اللَّهِ السَّهُ ورُ مِنَّ اللَّهِ اللَّهُ وَأَيْدُنَا تَأْيِدُنَا تَأْيِدُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ

إِلاَهِيَ حَارَتِ الْأَلْبَابُ مِنَّا وَرَقِنَا الشَّعْ وَا

إِلاّهِيَ عَنْ سِوَاتِ اقْطَعْ رَجَانَا وَالْمِي عَنْ سِوَاتِ الْمُنَا فَاجْعَلْ وُرُودًا

حبير يَا قَوْيَ يَا مَتِ يَـنَ وَيَا قَيْنُومُ حُنْ سِرِّي الْوَحِيدَا

والدِّ الشَّهُ وَاللَّهُ وَ الشُّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا لَا لَّا لَا لَّا لَا لَا لَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا لَا لَا لَّا لَا لَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

وأَيْنُ خَوْفَنَا وَاقْبَلُ مُ غَانَا مُنْ فَا أَنْ تُحَيِّبَ الْمُرِيدَا

بِحَاتِمَةٍ لَنَا فَاحْتِمْ عَظِيمَهُ وَاجْعَلِ سَعِيدًا وَنَسْلِي صُلَّهُ فَاجْعَلْ سَعِيدًا

بِجَاهِ الْمُصْطَفَى وَالْآلِ مَنْ قَدْ بِهِ نَالُوا السَّعَادَة وَ الْمَزِيدَا

فَيَا فَرْهُ وَيَاصَفُهُ مُ عِينًا فَرْهُ وَيَاصَفُهُ مُ عَلِيدًا لِمُعْدِ أَهُ خِلَقُ فَرِيدًا

وَيَا قَمَّارُ فَاحُمِنَا بِقَهُ حِيدًا فَأَنْتَ نَصِيرُ مَنْ أَتَى وَحِيدًا

فَيَا جَبَّارُ فَاجُبُرُنَا بِخَيْرٍ وَيَارَزَّاقُ مَبْ رِزْقًا مَدِيدَا

بعزّ عَنِيزُ احْرُسُ مَقَامِي وَوَقِتْ رَبِّ جَبَّارًا عَنِيدًا

بِحَقِّت يَا مُهَيْمِنْ سَلِّم أَهْرِي وَ حُنْ يَا رَبِّ لِي رُكْنًا شَدِيدًا

الله فينسا فقاترجوالله فينسواكا

أغث يَاحَيْرَ خَلْقِ اللّهِ قَوْمًا خِعَافًا ظِلْهُمْ أَبَدًا لِوَاحَكَا

وأُسْرِعُ فِي إِغَاثَتِنَا فَإِنَّــا تَرَى الْمُولَى يُسَارِعْ فِي رِخَاكا

بِأَ حُحَابِهِ وَ مَنْ تَبِعُوا وَ أَشُوا بِنَاءَ الدِّينِ حَتَّى غَدَامَشِيدِ

لَهُمْ أُهْدِي الصَّلَاةَ بِحُلِّ لَفُطْ لَمُ عَنَى فَرِيدًا لَيْ الْحُسِّ وَالْمَعْنَى فَرِيدًا

وَيَتْبَعُمَا سَلَامٌ مُسَّتِمِ تَمِرُّ مُسَّعَمَا سَلَامٌ مُسَّتِم تَمِرُّ عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ يُرَى جَدِيدا

صلاةً تَعْلَا الْأَصُوانِ نُــورًا وَتُسْعِدُوَ قُتَنَا فَيَصُونُ عِيدًا

وَيَظْمَرْ خَيْرُهَا فَنَفُوزُ فَ وَزَا لَعَظْمَ خَيْرُهَا فَنَفُوزُ فَ وَزَا لَعَلَى مَدِيدًا

قديدة الاسماء

إِذَا نَابَنِي خَطْبٌ وَضَاقَيِهِ صَوْرِي تَلْفُ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ لَا أَدْرِي تَلْفُ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ لَا أَدْرِي

ولاسيَّمَا إِذْ جِئْتُهُ مُ تَـ وَسِّلًا بِأَسْمَائِهِ الْخُسْنَى الْمُعَظِّمَةِ الْقَدْرِ

فَيَا اللَّهُ يَارَحُمَٰنُ إِنِّي لَذُو فَقَصِرٍ وَأَنْتَ رَحِيمٌ مَالِثُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ

بِفُ سِتَ قُدُّوسٌ سَلَامٌ وَ مُومِنْ مُفَيْمِنُ قَدِّ سُنِي لَدَى السِّرِّ وَ الْجَمْرِ

عَزِيزٌ وَجَبَّارٌ وَيَا مُتَحَبِّرُ وَيَا مُتَحَبِّرُ وَيَا مُتَحَبِّرُ وَيَا مُتَحَبِّرُ وَيَا مُتَالِقً الْخَلْقِ الْحَفِيْ أَزْمَةَ الدَّهُرِ

بَدَأْتُ بِيسِم اللَّهِ فِي أَوَّلِ السَّطْرِ فَا أَوْلِ السَّطْرِ فَا الشَّرِّ فَا الشَّرِّ فَا الشَّرِّ فَا الشَّرِّ

وَصَلَّيْتُ فِي الثَّانِي عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ الثَّامِ فَحَمَّدٍ النَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّمْ

إِذَا سَتَفْتَحَ الْقُرَّاءُ فِي مُحْكِمِ الذِّكِرِ فَيَا سَتَفْتِحَ المُقْرِيءُ

حليمْ عَظِيمْ يَا غَفُورُ شَكُورُ لَــُـ يَحِيبَ امْرُقُا يَرْجُوكَ لِلْحِلْمِ وَالْغَفْرِ

عَلِيْ صَبِيرُ يَا حَفِيظُ مُقِيتُ مَبِ مَا حَفِيظُ مُقِيتُ مَبِ الْأَحْمَى لَدَى الْحَادِثِ الْوَعْمِ لَذَى الْحَادِثِ الْوَعْمِ

حَسِيبُ جَلِيلُ يَا رَقِيبُ حَرِيمُ مَنْ عَلِيلًا يَا رَقِيبُ حَرِيمُ مَنْ عَلِيلًا عَلَيْهِ لِحَلَّةٍ ذِي فَ فَ فَ

مُحِيبُ أَجِبُ يَا وَاسِعُ يَا حَصِيمْ يَا وَدُودُ دُعَا دَاعِ لِفَضُلِتُ مُضُطِّرٌ

عِيدٌ فَجُدُّ يَا بَاعِثُ يَا شَهِيدُ يَا الَّذِي نَرْتَجِي يَاحَقُّ مِنْ جُودِ دَالْغَمْرِ و يَا بَارِ يُ مَالِي سِوَاتِ مُتَ وِرْ اللهِ سِوَاتِ مُتَ وِرْ اللهِ سِوَاتِ مُتَ وَنَّارُ يَا قَمَّارُ جَبْرًا اللهِ وَخَفَّارُ يَا قَمَّارُ جَبْرًا اللهِ وَخَفَّارُ يَا قَمَّارُ جَبْرًا اللهِ وَخَفَّارُ يَا قَمَّارُ جَبْرًا اللهِ وَاللهِ وَعَفَّارُ عَالَمُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولّا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلّاللّهُ وَلّمُ وَلّمُ لَا لَاللّهُ وَلّمُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لّهُ ل

وَ مَبْ لِي يَا وَمَّابِ رَزَّاقُ مَطْلَبِي وَ مَا اللهِ عَلَيْهِ مُعْلَبِي وَمَعْلَبِي وَفَيْنَ وَفَيْنَا حُ أَشْرِفُ يَا عَلِيمُ دُجَى فِكْرِي

وَيَا قَابِضٍ يَابَاسِطُ جَافِضَ الْعِدَا وَيَا وَالْفِعُ ارْفَعُ بِالنِّبَاعِ الْفُدَى فِكِرِي

مُعِزْ مُذِلَ يَاسَمِيعُ بَصِيرُ جُــُ

وَ يَا حَكُمُ عَدُّ لَ لَطِيفٌ خَبِيرْمَا لَوَ مَا لَكُوْ لَكُونُ الْعُدُ وَالْعُدُ فِي الضَّاقِ وَالْعُدُ فِي

وَيَا أَوْلُ يَا مَاخِرُ ظَا مِصرُ وَبَا طَا مُصرُ وَبَا طَا مُاخِرُ ظَا مِصرُ وَبَا طَالْمُ فَرِ طَا مُعْدِينِي إِلَى حَضْرَةِ الطَّفْرِ

وَيَا مُتَعَالِ بَرُّ تَوَّابُ جُدُّ وَتُبُ وَيَا مُتَعَالِ بَرُّ تَوَّابُ جُدُّ وَتُبُ وَمُنْتَقِمُ حُلِّ بَيْنَنَا وَءَوِي الشَّيِّ

عَفُوْ رَءْوف مَالِك الْفُلْكِ أَنْتَ غُو مُعَاوِرُ الْفُلْكِ أَنْتَ غُو مُلْكِ الْفُلْكِ أَنْتُ غُو مُلْكِلًا وَرُرِ

وَمُقْسِطْ جَامِحْ غَنِيُّ فَأَغْنِنَا غِنَى الْقَلْبِ يَا مُغْنِي لِنَغْنِ عَنِ الْوَفْرِ

وَيَا مَانِعُ يَا ضَارُ يَهَا نَافِعُ الْمُدِنَا بِنُورِ صَيَا نُورُ وَمَادٍ إِلَى الْيُسْرِ وَكِيلُ قَوِي يَا مَتِينَ وَلِي كُلُ وَكِي وَنِي وَكِي وَلِي وَكِي وَكِي وَكِي وَكِي وَكِي وَكِي وَكِي وَكِي

وَعْيَ مُمِيثُ حَيُّ قَيّْومُ وَاجِهُ وَعْيَ مُمِيثُ حَيْ قَيْومُ وَاجِهُ وَعْيَ النَّهُ وَعَيْ النَّهُ وَالْحَدُلَا تُولِنِي الْخُزِّي فِي النَّهُ و

وَيَا أَحَدُ نَرُجُوتَ يَا صَمَدُ إِذَا تَحِيدُ عِنَا يَا قَادِرُ فُسْحَةُ الْعُمْرِ

وَمُقْتَدِرُ ارْفَعُ يَا مُقَدِّمُ رُتَبَتِي مُرِّي مُقَدِّمُ رُتَبَتِي مُرِّي مُؤَدِّرُ أَخِرُ صُلَّامَنْ يَبْتَغِي مُرِّي

وحَدُمًا يِحُسُنَى مَعْ جِوَارِ نَبِيِّنَا مُعْ جَوَارِ نَبِيِّنَا مُحَمُّودِ فِي الْمَوْقِفِ الْحَشْرِ

عَلَيْهِ حَلَاةُ اللَّهِ ثُمَّ سَلَامُ لَهُ عَلَيْهِ النَّهِ تَهُ مَا لَكُ رِّ لِلْمُنْتَهَى وَلَلْالِ مَعْ حَدِيهِ الْغُرِّ

وللنَّاظِمِ اغْفِرْيَا إِلَّاهِ عِ وَأَهْلِكِ وَأَهْلِكِ وَأَهْلِكِ وَاللَّهُ وَأَهْلِكِ وَاللَّهُ وَأَهْلِكِ وَاللَّهُ وَأَهْدُمُ وَالْحَالِيةِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا لَاللَّهُ

وقارئِمَا وَالْمُسْلِمِينَ جَمِيعِ هِمْ وَلِلَّهِ رَبِّ مَائِمُ الْحَمْدِ وَالشَّكِرِ بَدِيعُ وَبَاقٍ وَارِثُ يَا رَشِيدُ يَا صَبُورُ أَتِحُ لِي الرُّشُ لِلشُّكِرِ وَالصَّبُرِ

بِأَ سُمَا يُتِ الْحُسْنَى دَعَوْنَاتَ نَبْتَغِي بِأَ سُمَا يُتِ الْحُسْنَى دَعَوْنَاتَ نَبْتَغِي رَضَاتَ وَلْطُفًا فِي الْخَيَاةِ وَفِي الْقَبْرِ

وَفِي النَّشْرِثُمَّ الْحَشْرِ وَالْمَوْقِفِ الَّذِي تَعَاسِبُ فِيهِ الْخَلْقَ يَا عَالِمَ السِّرِ

وَفِي حَالِ آخْدِ الصَّحْفِ وَالْوَزْنِ بَعْدَهَا صَحْفِ وَالْوَزْنِ بَعْدَهَا صَحْفِ الْمَرْورِ عَلَى الْجَسْرِ

وَعَافِيَةَ مِينًا وَدُنْيًا وَرَحْمَةً بِفَالِحَ الْبِيِّ الْقَارِيْنِ يَا وَاسِعَ الْبِيِّ الْبِيّ



اللَّمُ مَلِّ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَقَّدٍ عَبُدِدَ النَّبِيّ الْأُمِّيِّ وَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ لَعُونَ عَلَيْهُ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ لَعُونَ عِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ السَّالِةِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ السَّالِةِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ السَّالِةِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّالِةِ السَّمِيعِ السَّالِةِ السَّمِيعِ السَّمِ السَّمِيعِ السَّمِ السَّمِيعِ السَمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَمِمِيعِ السَّمِيعِ السَمِيعِ السَّمِيعِ السَمِيعِ السَمِيعِ السَمِيعِ السَمِيعِ السَّمِيعِ الس

اللهُمَّ حَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا هُدَهَّدٍ عَبُدِ تَ اللهُمَّ حَلِّ عَلَى اللهُ عَبِّدِ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَحَدَهُ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ اللهُ وَحَدَهُ اللهُ وَحَدَهُ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ اللهُ وَحَدَهُ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَهَا السَّرِيفُ لِصَالِ السَّرِيفُ لِصَالَةُ وَطَلَبَهُ فَهُوَ صَفِيلًا بِصَلِّ الْمَوَاظَبَةِ الْمَوَاظَبَةِ عَلَيْهِ بِالْفُواظَبَةِ عَلَيْهِ بِالْفُواظَبَةِ عَلَيْهِ بِإِذْنِهِ مِنَ الشَّيْخِ أَوالْمُقَدِّمِ السَّالِيَةِ السَّالِيَةِ السَّالِيَةِ وَالْمُقَدِّمِ السَّالِيَةِ وَالْمَقَدِيقِةِ وَالْمَقَدِيقِةِ وَالْمَقَةِ وَتَصُهُ السَّالِيَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَتَصُهُ السَّالِيَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَتَصُهُ السَّالِيَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَتَصُهُ السَّالِيَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَتَصُهُ السَّالِيقِيقِيقَةً وَالْحَقِيقَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَالْحَقِيقِةِ وَالْحَقِيقَةِ وَالْمُقَاقِقِيقِهُ وَالْحَقِيقِةِ وَالْمُقَاقِقِيقِهُ وَالْحَقِيقِةِ وَالْمُقَاقِقِهُ وَالْمُقَاقِقِهُ وَالْمُقَاقِةِ وَالْمُقِيقِيقِهُ وَالْمُقَاقِقِهُ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِقِيقِيقَةِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِقَةُ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُعُلِيقِيقِهِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُعِلَّ السَاسِلِيقِيقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُقَاقِ وَالْمُعِلَّ الْمُعِلَّ فَالْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْمِلِ الْمُعْلِقِيقِ وَالْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ وَالْمُعِلَّ الْمُعْلِقُ وَالْمُعِلَّ الْمُعْلِقُ وَالْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُوالِ السَاسِولِ الْمُعْلِقُ وَالْم

لآشريت لَهُ، لَهُ الْمُلْثُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَمُوَ عَلَى حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ثلاثا) سُبْحَانَ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبُرُ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبُرُ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبُرُ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ إِلَهَ إِلاّ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبُرُ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَا إِللّهِ اللّهِ الّعَلِيّ الْعَظِيمُ (ثلاثا) سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالشَّكِرُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَالشَّكِرُ اللّهُ اللّهِ وَالشَّكِرُ اللّهُ اللّهِ وَالشَّكِرُ اللّهُ اللّهِ وَالشَّكِرُ اللّهُ اللّهِ وَالشَّكِرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالشَّكِرُ اللّهُ اللّهِ وَالشَّكِرُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لَقَ عُجاءَ حُمْ رَسُولٌ مِّنَ الْفُوسِحُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيمٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيمٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْ و قُ رَّحِيمٌ مَا عَنِيْمَ اللهُ (مرة واحدة) فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُلْ حَسِيقِ اللهُ

لَّ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّاتُ وَهُوَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (ثلاثا)

به م الله الرَّحمن الرَّحيم الله أحدُ الله الصَّقدُ لَمْ يَلِهُ وَلَمْ يُولَدُّ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا أَحَدُّ (ثلاثا) تَبَارَدَ اللَّهُ (ثلاثا). به مالله الرَّحمٰن الرَّحيم الَّحمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ مَلِك يَوْم الدِّينُ إِيَّاتَ نَعْبُدُ وَإِيَّاتِ نَسْتَعِيزُ الْمُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّدِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْخُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ عَامِينَ (ثلاثا) شَبْحَانَ رَبِّت رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّايَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوسَلِينَ وَالْحَقْدُ لِلَّهِ رَبِّ وَالْحَقْدُ لِلَّهِ رَبِّ وَالْحَقْدُ لِلَّهِ رَبِّ وَاحْدَةً)

الله مَ عَلَى الْهُ سَلِينَ وَالْحَمْدِ الْعَرِيْ الْعَالَمِينَ الْمُ مَا اللهُ مَا ا

الله م إنى أسأل السلاما حيحًا يَصَبُهُ الْاسْتِسْكُمُ لِأَوَامِرَكُ وتواهيت وإيمانا خالصا راسخا تابتا مُدُوطًا مِنْ جَمِيعِ الشَّبِي وَالْمَهَالِدِ واحسانًا يَزْجُ بِنَافِ حَضَرَاتِ الْغُيُوبِ وَ نَتَظَمَّ رُبِهِ مِنْ أَنُواعِ الْغَفَلَاتِ \_\_ وسَائِر الْعَيُوبِ ، وإيقَانًا يَصْشِفُ لَنَا عَنْ حَضْراتِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ عَنْ حَضْراتِ الْأُسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ الْمُسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ الْ ويَرْحَلْ بِنَا إِلَى مُشَّاهَدَةِ أَنُّوارِ تَجَلِّيَاتِ النَّاتِ وَعِلْمًا نَافِعًا نَفْقَهُ بِهِ كِيفَ لتأذُّ بُ مَعَت وَنْنَاجِيت يَعْ الصِّلْوَاتِ ، وَامْلًا قُلُوبَنَا بِأَنُوارِ مَعْرِفَتِك

حَتَّى نَشْهَدَ قَيُّومِيَّتَكِ السَّارِيَةَ فِجَمِيع المُحْلُوقَاتِ . وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ مَا يُرَةِ الْفَضُلِ الْمَحْبُوبِينَ لَدَيْتُ ، وَ مِنْ الرَّاسِخِينَ الْمُتَمَّكِنِينَ فِي التَّوَسُّلِ وَحِقَ الْا عُتِمَادِ عَلَيْكُ، وَحَقَّقَ رَجَاءَنَا بِالْإِجَابَةِ يَا صَرِيمْ يَا وَهَّابُ فِكُلَّ مَا سَأَلْنَاتٌ ، وَلاَ تَكِلْنَا يَا مَوْلانَا في جميع حركاتنا وسَكنَاتِنَا إلَى أَحِي سِوَاتٌ ، فَإِنَّتَ عَوَّدُتِنَا إِحْسَانَتَ عِنْ قَبُّلِ سُؤَالِنَا وَنَكِنُ فِي بُطُورُ الْأُمَّهَاتِ، وَرَبِّيْتَنَا بِلَطِيفِ زُبُوبِيَّتِدَ تَرُّبِيَّةً تَقْصُرُ عَنْ إِدْرَاكِمَا الْعُقُولُ الْمُنَوَّرَاتُ،

فَنَدُ أَلْدُ وَ اللَّهُ مَّ بِنَبِيِّدُ الَّذِي فَضَّلَّتُهُ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْسَلِينَ وَبِرَسُولِك الَّذِي جَعَلْتَ رِسَالْتَهُ عَامَّةً وَرَحْمَــةً الْحَلَّانُقِ أَجْمَعِينٌ، أَنْ تُصَلَّى وَتُسَلَّم عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَّاةً وَسَلَّمًا نَنَالُ بِهِمَا عَبَّتَهُ وَمُتَابَعَتَهُ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ وَالْادَابِ وَالْأَخْلَقِ والْأَحْوَالُ وَنَسَأَلُدَيَا مَوْلَانَا بِجَاهِهِ أَنْ تَمَبّ لِّنَا عُلْمًا نَافِعًا يَنْتَفِعْ بِهِ كُلِّسَامِعٌ، وَتَحْشَعُ لَهُ الْقُلُوبُ وَتَقَشَعِرُ مِنْهُ الْجُلُومُ وَتَجْرِي لَهُ الْمَدَامِعُ ، إِنَّا أَنْدَ القَادِرُ الْمُرِيدُ الْعَالِمُ الْحَيُّ الْوَاسِعُ،

سُبُحَانَ رَبِّتَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَّ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُؤْسَلِينَ وَ الْعَمُّ لِلَّهِ رَبِّ لِ

ثُمَّ تُصَلِّي بِمَنْ مِ الصَّلَاةِ الْمَسَمَّاةِ الْمَسَمَّاةِ الْمَسَمَّاةِ بِصَنْ الْحَقَائِقِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشَّرْفِ الْخَلَائِقِ الَّتِي تَلَقَّامَا شَيْخُنَا عَنِ الْمُصَطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَمِي: عَنِ الْمُصَطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَمِي:

الله مُ حلّ وَسَلِّم بِأَنْوَاعِ حَمَالاً قِتَ فَي اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

عَظْمَةِ النَّاتِ ، الْمُتَحَقِّقِ فِ عَالَمَي البُطُون وَالطُّهُور يِمَعَانِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ ، فَهُوَ أُوَّلُ حَامِدٍ وَمُتَعَيِّدٍ بأُنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ وَالْفُرْبَاتِ، وَالْمُعِدُّ في عَالَمْ الْأَرْوَاحِ وَالْأَشْبَاحِ لِجَفِيع الْمُؤجُودَاتِ وَعَلَى آلِهِ وَأَحْدَادِتِ حَلَّةً تَكِيثُ لَنَا النِّقَابِ عَنْ وَجُمِهِ الَّكريم في الْمَوَائِي وَالْيَقَظَاتِكُ، وَتُعَرَّفُنَا بِدَ وَ بِهِ فِي جَمِيعِ الْمَرَاتِبِ وَالْحَضَرَاتِ ( مرة واحدة ) وَ الطُّف بِنَا تِا مَوْلاَنَا بِجَاهِهِ فِي الْتَرْكَاتِ وَالسَّكِنَاتِ وَاللَّحَظَاتِ وَالْخَطْرَاتِ

(ثلاثا) سُبِّحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْمُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ...

أَعُوهُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْجَمَعُوا النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْجَمَعُوا لَكُمْ فَا لَنَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْجَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا اللّهُ وَقَالُوا:

حَسَّبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَصِيلُ (عشرا) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْ لِلَّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ (ثلاثا) وَاتَّبَعُوا رِضُوانَ اللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْ لَ عَظِيمٌ (ثلاثا) ثُمَّ تَقُولُ:

وَإِلَّهُ مِنْ اللَّهُ هُو الَّذِي أَيْدَ عُوكَ فَإِنَّ وَالْفُومِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهُمْ لُوانْفَقْتُ وَبِالْمُومِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهُمْ لُوانْفَقْتُ مَا لَكُوبِهُمْ الْفُتُ بَيْنَ قُلُومِهِمْ الْوَانْفَقْتُ مَا الْفُتُ بَيْنَ قُلُومِهِمْ اللَّهُ عَزِيبٌ قُلُومِهِمْ اللَّهُ عَزِيبٌ قُلُومِهِمْ اللَّهُ عَزِيبٌ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيبٌ وَلَيبُ اللَّهُ أَلَّفَ بَينَهُمْ إِنَّهُ عَزِيبٌ اللَّهُ أَلَّفُ بَينَهُمْ إِنَّهُ عَزِيبٌ اللَّهُ النَّهُ وَمَنِيبُ اللَّهُ النَّهُ عَزِيبٌ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنِيبُ النَّهُ اللَّهُ عَزِيبٌ (ثلاثا).

يحفظت غننا يَا حَفِيظُ وَمَا نَحْنُ مَحَلْنَا فِي وَسُطِ الْحِفْظِ وَانْسَدَلَا لِحُفْظُ

نَجُونَا بِحِفْظِ اللهِ ذِي الْحُفْظِ إِنَّـــهُ تَجُونَا بِحِفْظِ اللهِ ذِي الْحِفْظِةِ وَاثِمًّا حِفْظُ

بِجَاهِ إِمَامِ الْمُوْسَلِيبِ نَي مُعَمَّدٍ فَلُـولَاهُ عَيْنُ الْعِفْظِ مَا نَزَلَ الْعِفْظُ

عَلَيْهِ صَلَاةُ اللَّهِ مَا قَالَ مُنْشِدٌ لَّلاَيَا حَفِيظُ يَاحَفِيظُ لَدَ الْحِفْظُ٥ أَلَا يَا لَطِيفُ يَا لَطِيفُ لَدَاللَّكُفُ فَأَنَّتُ اللَّطِيفُ مِنْدَ يَشْمَلْنَا اللَّكُفُ

لَطِيفُ لَطِيفُ إِنَّنِي مُتَوَسِّلٌ بِلُطْفِدَ فَالْطُفُ بِي وَقَدْ نَزَلَ اللَّطْفُ

بِلُطُفِتَ عُذْنَا يَا لَطِيفُ وَمَا نَحْنُ مَا نَحْنُ اللَّطُفُ وَانْسَدَلَ اللَّطُفُ وَانْسَدَلَ اللَّطُفُ

نَجَوْنَا بِلُطِّفِ اللَّهِ فِي اللَّطْفِ إِنَّـهُ تَطِيفٌ لَطِيفٌ لَطُفْهُ وَائِمًا لُطُفُ

أَلَا يَاحَفِيظُ يَا حَفِيظٌ مِنْتَ يَشْمَلُنَا الْحِفْظُ مِنْتَ يَشْمَلُنَا الْحِفْظُ مِنْتَ يَشْمَلُنَا الْحِفْظُ

لله زبّ الْعَالَمِيزُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا باللَّهُ عَلَيْهِ تَوْكُلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى يَعْقَةِ الْإِسْلَامِ وَكَفَّى بمَا نِعْمَةٌ ( وإن و فقك الله إلى إحثار من لا اله الا الله فعلى رأسكل مائة تقول سيدنا محمد رسول الله حلى الله عليه وسلم الخ ... كما سبق) يَا أَوَّلَ يَا ءَاخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِئُّ السقع ندائي بما سمعت بهنداء مُعَدِّد السِّلَامُ السَّلَامُ وَانْصُرْنِي بِدَلْتُ وَأَيَّدُ نِبِ

لَّا لِهَ إِلَّا اللَّهُ (عشرا) سَيَّدُ نَا غُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مَالِّهِ، ثَبَّتْنَا يَا رَبِّ بِقُولِمَا وَانْفَعْنَا يَا مُولَانَا بِدِ كُرِهَا وَأَدْخِلْنَا فِي ميدان حصيفا واجعلنا من أفراد أملها وَعِنْدَ الْمُوتِ لَاطِقِينَ بِمَا عَالِمِينَ بِمَا وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ سَيِّدِنَا وَمُولَّانَا عُمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ءَالِهِ وَأَحْدَابِهِ وَعَلَى جَمِيعِ عِبَامِ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ آمِيز (ثلاثا) وسَلْمُ عَلَى الْأَنْبِياءِ وَ المُوسَلِينُ (ثلاثا) وعَلَى جَمِيع عِبَاهِ الله الصَّالِحِينُ وَآخِرُ مَعُوانَا أَزِ الْحَمْدُ

يت آت و الجمع بينى و بينت و حرا البيني و بينت و حرا البيني و بين عيرت (مرة واحدة) الله (عشرا)[وان اردت الزيادة من ذكر الاسم المفرد في غير الورد فلك ذلك، و من زاد زاده الله وقد ذكر العارفوز بالله للاسم المفرد فوائد لا تعد ولا تحدي المفرد فوائد لا تعدي المؤرد فوائد لالمؤرد فوائد لا تعدي المؤرد فوائد لا تعدي المؤرد

الله مَ إِنِي أَسَّالُد بِسِرِ النَّاتِ مُوَ النَّاتِ مُوَّالَّةِ مِنْ عَرْضِ وَالنَّةِ مِنْ عَرْضِ اللهِ مِنْ عَرْضِ اللهِ مِنْ عَرْضِ اللهِ مِنْ عَدْقِي اللهِ وَ بِنُورِ عَرْضِ اللهِ مِنْ عَدْقِي اللهِ وَ بِنُورِ عَرْضِ اللهِ مِنْ عَدْقِي اللهِ وَ بِنُورِ عَرْضِ اللهِ مِنْ عَدْقِي

وَعَدُو اللَّهِ بِمَا نَتِهِ أَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إلَّا بِاللَّهِ خَتَّمَتُ عَلَى نَفْسَى وَ عَلَى دِينِي وَ عَلَى ذُلِّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ رَبِّي بِحَاتِم الله المنيع الَّذِي خَتَمَ بِهِ أَقْطَارَ السَّمْوَاتِ وَ الْأَوْخِيِّ، وَحَسَنِنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُّ نِعْمَ الْمُولَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ، وَحَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدُنَا وَمُولَانَا فَحَمَّدٍ وَعَلَى عَالِيهِ وَ أَحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيقًا كِثِيرًا ۗ والحمد لله ربّ العالمين ، ثم تقول الدعاء المبارك و هو:

يَاوَدُودُ (ثلاثا) يَاءَا الْعَوْشِ الْقَحِيدِ (ثلاثا)

للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

اللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقُويِّ الْعَزِيزِ ( عشرا ). ( و عند الصباح تزيد) لَا إِلَّهُ إِلَّاالَّهُ واللَّهُ أَكْبَرْ وَ شَبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَقْدِهِ وَأَسْتَغُفِرُ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا فُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ هُوَ الْأَوَّلُ وَاللَّهِ وَالظَّامِنُ وَالْبَّاطِنُّ " بيده الخير يعيى ويميث و فو على حَلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ (عشرا) وَحَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُولَإِنَا غَدَّمْ عِ وَ عَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

تَا مُبِدِي ءُ يَا مُعِيدُ ( ثِلَاثًا ) يَا فَعَّالًا لِمَا يُرِيدُ (ثلاثا) أَسَّ الْدَ بِنُورِ وَجُمِدَ الَّذِي مَلَا أَرْكَانَ عَرْشِدِ (ثلاثا) وَأَسْأَلُكِ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَرُتِ بمَا عَلَى خَلْقِ حَدِ (ثلاثا) وَ بِرَ حُمْيَدَ الَّيْدِي وَسِعَتْ كِلَّ شَعْءٍ (ثلاثا) لَّا لَهُ إِلَّا أَنْتَ \_\_ يَا مُغِيثُ أَغِثُنَا (ثلاثا)

سُبْحَانَ رَبِّتُ رَبِّتُ رَبِّتُ وَبِّنَةِ عَقَّا الْعُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ عَلَى الْعُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ

#### ادعيت ختام الورد

الله م افتع بمائرنا لِمْرَا قَبَيْتُ وَ مُشَاهَدَيْتُ بِجُودِتُ وَفَخُلِكُ وَ نَوْرٌ سَرَائِ رَنَا لِتَجَلِّياتِ أسقاءت وحفانت يجلوت وَ صَرَمِتُ وأَفْيِنَا عَنْ وُجُودِنَا الْمَجَازِي فِ وُجُودِ الْحَقِيقِ يَ بطولت ومنت وأبقنا بت لابنا عُتَا فِظِينَ عَلَى شَرِيعَيْتُ وَسُنَّةِ نَبِيِّتُ إِنَّتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ بِالْإِجَابَةِ جديرٌ بسر وبَرَكة بسم الله الرَّحمني

عَدَدَ خَاقِدِ وَرِضًا نَفْسِدُ وَرُنَّا عَرْشِت وَمِدَادَ كَلِمَا يَتُ سُبْحَانَ رَ بْتُ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ عَدْدَ مَا عَلِمَ وَزِنَّةَ مَا عَلِمَ وَمِلَّا مَا عَلِمٌ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَالِتُ ( ثلاثًا ) سُبِّحَانَ ربت العِزَة عَمَّا يَصِوُونَ وَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْفُرْسَلِينَ " وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّد العالمين

الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَومِ الدِينَ الخِ .... آمِينِ ، سُبْحَانَ رَبِّكِ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ فَسُلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ وَسُلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ وَسُلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لِنَّ وَسُلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ الْعَالَمِينِ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ الْعَالَمِينِ وَالْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ وَالْعَلْمُ الْعَالَمِينِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَ إِلَيْ الْعَرْفِينِ إِلَّهُ الْعَرْفِينِ وَالْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعِلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ اللّهِ الْعِلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ ال

(ثم تدعو لنفسك ولوالديك ولمشائخك، ولشيخ وقتك ولأمير المؤمنين خصوصا ولكافة المسلمين عموما).

اللَّهُمَّ حَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا غَفَّدٍ وَعَلَى اَلِـ سَيِّدِنَا غَمَّدٍ حَلَّةً تُنْجِينَا بِهَا مِنْجَمِيع

الْأَهْوَالِ وَالْافَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَاجِمِيعَ الحاجات و تُطَهِّرْنَا بِهَا مِنْ جَمِيع السّيِّنَاتِ وَ تَرْفَعْنَا بِهَا أَعْلَا الدَّرَجَاتِ وَتُبِلِّغُنَا بِهَا أَقْمَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ. اللَّهُمَّ أَنْزِلُ عَلِيْنَافِ مَذِهِ السَّاعَةِ مِنْ خيرت و بَرْضَايِثٌ ضَمَّا أَنْزَلْتَ عَلَى أَوْلِيا آئِدُ وَخَمَّدُ بِهِ أَحِبَّا نَتُ ، وَأَذِقْنَا بَرْدَ عَفُوتَ وَحَلَاوَةً مَعْفِرَيْتُ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ الَّتِي وَسِعْتُ صُلِّشَيْءٍ وَارْزُقْنَا مِنْد عَدَبَّةً وَقُبُولًا وَتُوْبَةً

نَصُوحًا وَإِجَابَةً وَمَعُفِرَةً وَعَافِيَةً تَعُمُّ الْحَاخِرِينَ وَالْغَائِبِينَ وَ الْأَحْبَةِ الْحَاخِرِينَ وَالْغَائِبِينَ وَ الْأَحْبَةِ الْحَافِينَ وَالْفَيْتِينَ بِرَحْمَتِ الْرَّاحِينَ الرَّاحِينَ الْمَالَاتِ الْمَاحِينَ الْمَاعِينَ الْمَاحِينَ الْمَاحِينَ الْمَاعِينَ الْمَاحِينَ الْمَاحِينَ الْمَاعِينَ الْمَاحِينَ الْمَاحِينَ الْمَاعِينَ ال

الله مِ لا تُحَيِّبُنَامِمًّا سَأَلْنَاتُ وَلاَ تَحْرِمُنَا مِقًا رَجُوْنَاتُ:

وَاحْفَظْنَا. وَاحْفَظْنَا. وَاحْفَظْنَا. وَاحْفَظْنَا فِي الْمُحْيَا وَالْمَ مَاتِ إِنَّتَ فِجِيبُ الدَّعَوَاتِ شَبْحَانَ رَبِّتَ رَبِّتَ رَبِّتَ الْعِزَّةِ عَقَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْفُرْسَلِينَ وَالْحَمَّدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

الله م إنى أستنبر -بعادي وأستف رُك بقُرتك وَأَسَأَلَت من فَحْلِدَ الْعَظِيمِ الْأَعْظُمُ فَإِنَّكَ تَقْدِرْ وَلَا أَقدِرٌ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مُ ٱللَّهُمَّ إِنَّ حُنَّة تَعْلَمْ أَنَّ مَاذًا الْأَمْرَوَهُوجَمِيعُ حرداتي وسحناتي الظاهرة وَالْبَاطِنَةُ مِنْ قُولِ وَفِعْلِ وَخُلْقِ وَحَالًا عِبَادَةً وَعَادَةً فِي حَقِّي وَ فِي حَقَّى عَبِرِي فِي مَذَا الْيَوْمِ وَفِيمَا بَعْدَهُ وَفِي بَقِيَّةٍ عُفْرَى خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَ مَعَاشِي ومعادى وعاقبة أمرى وعاجله وآجله \*[أوالنَّيْلَةِ وَفِي مَا بَعْدَمَا]

الله م اقسم لنا م حشيت مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعَادِيتٌ وَ مِنْ طَاعَيْتُ مَا تُبَيِّغُنَا بِهِ جَنَّتَدُ، وَ مِنَ الْيَقِينِ مَا تُمَوِّزُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبً الدُّنْيَا ۗ ٱللَّهُمَّ مَيِّعَنَا بِأَسْمَا وَأَبْصَارِنَا وَ قُوِّينَا مَا أَكِيْدَتَنَا وَاجْعَلْهُ الوارث مِنَّا"، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَاعَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْضُرْ نَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلُ مُصِيبَتّنَا فِ دِينَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنيَا أَكْبَرَ مَقِنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا ولَا غَايَةً رَغْبَيْنَا ولَا إِلَى النَّار مَصِيرَنَا وَلَا تُسَيِّطُ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا

فَاقْدُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهُ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ مَذَا الْأَمْرَ وَ هُوَ جَمِيعُ حَرْكَاتِي وَ سَكِنَاتِي الظَّامِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ مِنْ قَوْلِ وَ فِعْلِ وَ خُلْقِ وَحَالٌ عِبَادَةً وَعَادَةً فِي وَ فِحَقّ غَيْرِي فِي هَذَا الْيَوْمِ \* وَ فِيمَا بعدة وفي بقية عفري شرقي في ديني و دُنْيَاي و مَعَاشِي و مَعَادِ ـــي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهُ فَأَحْرَفُهُ عَنِّي وَاحْرَفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَجِّني بِهُ إِنَّاتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. \*[أواللَّبُلَّةِ وَفِي مَا بَعْدَمَا]

مَنْ لَا يَرْحَمُنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

الله مَ يَا رَبِّ بِجَاهِ نَبِيِّ الْمُصْطَفَى وَرَسُ ولِتَ الْمُصْطَفَى طَهِر قُلُوبَنَا وَرَسُ ولِتَ الْمُرْتَخَى طَهِر قُلُوبَنَا فِي الْمُرْتَخَى طَهِر قُلُوبَنَا فِي الْمُنْ وَالْجَمَا عَلَى مُشَاهَدَ وَ فَعِبَّيَتَ وَالْجَمَا عَلَى السَّنَّةِ وَالْجَمَا عَتَى وَالْشَوقِ إِلَى لِقَائِثَ عَلَى السَّنَّةِ وَالْجَمَا عَتَى وَالشَّوقِ إِلَى لِقَائِدَ عَلَى السَّنَةِ وَالْجَمَا عَتَى وَالشَّوقِ إِلَى لِقَائِدَ عَلَى السَّنَةِ وَالْجِمَا عَتَى وَالْفِي وَالْجِمَا عَتَى وَالْجِمَا عَتَى وَالْجِمَا عَتَى وَالْجِمَا عَتَى وَالْجَمَا عَلَى وَالْجِمَا عَتَى وَالْجَمَا عَلَى وَالْجَمَا عَتَى وَالْجَمَا عَلَى وَالْجَمَا عَلَيْكُ وَالْجَمَا عَلَى وَالْجَمْلِ وَالْجَالِ وَالْجَمْلِي وَالْجَمْلِي وَالْجَمْلِي وَالْجَمْلِ وَالْجَمْلِي وَالْجَمْلُولُ وَالْجَمْلُولُ وَالْجَمْلُولُ وَالْجَمْلُولُ وَالْجَمْلُولُ وَالْجُمْلُولُ وَالْجُمْلُولُ وَالْجُمْلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْجَمْلِيْلُولُ وَالْجُمْلُولُ وَالْمُعْلَى وَالْجَالِ وَالْجُمْلُولُ وَالْمُعْلَى وَالْجُمْلُولُ وَالْمُعْلَى وَلَمْ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُع

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِيانَ

تُعيخون وَلَهُ الْمَعْنِينِ الشَّقَا وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ يُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيْ ، الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيْ ، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنْ الْمُرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَحَالِكِ وَيُخْرِجُونَ .

آللَّهُ مِّ إِنَّانَهُ أَلْت رِضَات وَالْجَنَّةُ وَ مَا يُقَرِّبُ إِلَّهُ هِمَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَّلٍ وَمَا يُقَوِّلُ وَعَمَّلًا وَنَعُوهُ يِتَ مِنْ سَخِطِت وَالنَّارُ وَمَا يُقَوِّلُ وَعَمَلًا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلًا . يُقَرِّبُ إِلَيْهُمَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلًا .

اَلَّهُمَّ يَاسَابِغَ النِّعَمُّ وَيَا دَافِعَ

### ادعية دبرالطوات

وَ بَعْدَ صُلِّ فَريضَةٍ مِنَ الصَّلُواتِ الْدَمْسِ تَقُولُ: أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لا إِلَّهُ إِلاَّ فَوَالَّذِيُّ الْقَيُّومُ وَأَ تُوبِ إِلَيْهُ (ثلاثا) ٱللَّهُمَّ مَغْفِرَتُدَ أُوسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتُ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلُي (ثلاثا) ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا عُقَّدٍ عَبْدِت وَ نَبِيَّتِ وَرَسُولِت النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِيهِ و صَعِيهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا بقَدر عَظَمَةِ ذَاتِكِ فِ كُلِّ وقت وحين (ثلاثا) مَامِينٌ مَامِينٌ

النَّقَمُّ وَيَا فَارِجَ الْغُمَمُّ وَيَا كَاشِفَ الظُّلُّم، ويَا أَعْدَلَ مَنْ حَصَّمٌ وَيَاحَاسِبَ مَنْ ظُلَّمٌ وَيَا وَلِيَّ مَنْ ظُلَّمٌ يَا أُوَّلَّا لِلَّا بِدَايَةٌ يَا ءَاخِرًا بِلَّا نِفَايَةٌ يَا مَنْ لَـهُ اسم بِلَا كُنْيَةً . فَرِّجْ عَنَّا وَعَزَّجِيع الْمُسْلِمِينَ مَا هُمْ فِيهِ بِسِرٌ اِسْمِدَ القَّخْزُونِ الْمُكْنُونِ الْمُبَارِبِ الطَّاهِر الْمُطَمَّر الْمُقَدِّسِ"، إِنَّد عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ بِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ سُبْحَانَ رَبِّت رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَحِفُونُ وَمَ لَمْ عَلَى الْمُرْسَلِدِنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَلَ

آلْحُودُ لِلَّهِ وَالشُّكِرُ لِلَّهِ (ثَلَاثًا) لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتُودِعُكَ دِينَنَا وَ إِيمَانَنَا فَاحْفَظُمُ مَا عَلَيْنَا حفظًا فحمَّد يًّا في حياتنا وعند مَمَاتِنَا وَ بَعْدَ وَفَاتِنَا وَارُّ زُقْنَا كَمَالَهُمَّا بِمْتَابِعَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَقُوالِ وَالَّا فَعَالُ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَحُوَالِ مُريدِينَ بِذَالِتُ وَجُمْتِ الْصَرِيمُ يَا أَصُرَمَ الأَكرَمِينَ آمِينَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرِّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّدِ الْعَالَمِينَ إِلَى آخرمًا: ثُمَّ آية الْكُرْسِيِّ الْع ثم آمَنَ الرَّسُولُ إلى آخِرِهَا ثُمَّ شَهِدَ اللَّهُ الخ ثُمَّ

ءَامِينٌ شَبْحَانَ رَبِّت رَبِّ الْعِزَّةِ النع .... ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأُلْتِ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتُرْتِ الْمُنْكِرَاتِ وَحُبِّدِ المساكين، وإذا أردت بعبادت فَتَنَّةً فَا قُبِضُنَا إِلَّيْتَ غَيْرٌ مَفْتُونِي نَا آمين آمين آمين شبحان ربّ رَبِّ الْعِزَّةِ النم .... ثُمَّ تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ وَ تَحْمَدُهُ صَنَالِتِ وَتُصَبِّرُهُ حَذَٰلِتُ وَتَحْتِمُ الْمِائَةَ بِلَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريت لَهُ لَهُ المُلْث وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ثُمَّ تَقُولُ: أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ ( ثَلَاثًا )

ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِمَاءَ اللَّهِ الَّدِي بِالْحَقِّ (ثلاثا) وَ بَعْدَ كُلِّ مَرَّةٍ تَقُولُ اَللَّهُمَّ لَتِ الْحَمَّدُ (ثَلَاثًا) ثُمَّ تَقُولُ ٱللَّهُمَّ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ فَمِنْدَ بِدِ لَد وَحْدَد لا شريد لد لا أُحْمِي ثَنَاءً عَلَيْتُ أَنْتُ صَعَاأَثُنَيْت عَلَى نَفْسِكُ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (ثَلَاثًا) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: ثُمَّ تَرْفَعْ يَدَيْكُ مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيّ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَاعِيًّا لِأَلِ الْبَيْتِ وَ لِأَلْ جَانِبِ اللَّهِ وَالْمَشَائِخِ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْإِخْوَانِ وَالْأَحْبَابِ وَلِكَافِّيةِ

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِتِ الْمُلْبِ الح ثُـمَّ لَقَدْ جَاءَ حُمُّ النَّحِ ثُمَّ سُورَةُ الْإِخْلَامِ ثُمَّ الْمُعَوِّدَتِينِ ثُمَّ اللَّهُمَّ أَنْتُ رَيِّي لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَقْتَ نِي وَأَنَا عَبُدُ حَ وَأَنَا عَلَى عَمْدِ حَ وَوَعْدِ صَا الْمُتَطَّعْتُ مُ أَعُوذُ بِكِ مِنْ شرّ مَا حَنَعْتُ أَبُوءُ لَد بِنعُمَتِد عَلَيَّ وَأَبْوَءُ بِعَنْبِي فَاغْفِرُ لِي فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الثُّنُوبِ لِلَّا أَنْتُ رَبُّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِي وَ ثُبُ عَلَي ۗ إِنَّدَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيثُ ... ثُمَّ فَاتِحَ فَ سُورَةِ الْأَنْعَامِ إِلَى تَكْسِبُونَ ،

خِزِي الدُّنيَا وَعَنَابِ الْأَخِرَةِ ، اللَّهُ مَّ يَا لَيْهُ مَّ يَا لَيْهُ مَا يَا لَكُونَ وَ اللَّهُ مَا يَا لَكُونَ وَ اللَّهُ مَا يَا لَكُونَ وَ المَقَادِيرُ (اثلاثا) شَبْحَانَ جَرْتُ يِهِ الْمَقَادِيرُ (اثلاثا) شَبْحَانَ وَيُرْتُ إِلَى آخرِما: انتهى (يَّتُ مُنَا انتهى (يَّتُ مُنَا انتهى (يَّتُ مُنَا انتهى (يَّتُ مُنَا انتهى )

Late 2 March 1 Million March Barrier Elle

the realism was the total the land

to a facility the thronis applies

La in the recognition of the Dal

الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ : تَقُولُ ٱللَّهُ مَّ حَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا فَحَمَّدٍ عَبُدِدَ وَرَسُولِدَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِيهِ وَصَّبِهِ وَسَلَّمُ (ثلاثا) وَتَزِيدُ بَعْدَ الثَّالَثِةِ:تَسْلِيمًا ثُمَّ تَقُولُ: ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُك إِيمَانًا دَأَئِمًا ۗ وَنَسِأَلَتُ قَلْبًا خَاشِعًا وَنَسَأَلَتُ عِلْمًا نَافِعًا ۗ وَ نَسَّأَلُت يَقِينًا حَامٍ قَا وَ نَسَأَلُت دِينًا قَيَّمًا وَ نَسْأُلُدُ الْعَافِيَّةُ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَنَسَّأَلْتِ تَمَامَ الْعَافِيَةُ وَنَسْأَلْتِ دِّ وَامَ الْعَافِيَةِ وَ نَسَأَلْتِ الشُّكْرَعَلَى الْعَافِيَةِ وَ نَمْ أَلْتِ الَّغِنَى عَنِ النَّاسِ: اللَّمْ مَ أَحْسِنُ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّمًا وَأَجِرْنَا مِنْ

## وَ تَعْقِبُهُ بِالتَّمْلِيلِ وَالْإِبْتِمَ الْحَتَّى تُقَامَ مَلَاةُ الْفَرِيضَةِ: إِنْتَمَى:

### اذ كارالفجر

وَيَنْبَغِي لِكُلِّ فَقِيرِ أَنَّ لَا يَتُرْ صَ حَظَّهُ مِنْ رُحَيْعَاتٍ قَبَيْلَ الْفَجْرِ...: ثُمُّ يُملِّي عَلَى النَّبِيِّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْ عِ وَ سَلَّمَ بِالصَّلَاةِ الْمَشِيشِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ ثُمَّ يَـذُكُرْ مِنْ الْإِسْمِ الْمُفْرَدِ سِتَّمَا نَــةً وَسِيِّينَ مَرَةً ثُمَّ تَقُولُ بَعْدَ رَغِيبَةِ الْفَجْر يَاحَيُّ يَا قَيُّومُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ (إحدَى وَأُر بِعِينَ مَسِّرَةً) ثُمِّ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِ مِ شُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ أَسْتَغُورُ اللَّهُ (عشرا) ثُمَّ تَقُولُ أَللَّهُ (سبعا)

### الصلاة المشيشية

ٱللَّهُ مَّ حَلَّ عَلَى مَنْ مِنْهُ انْشَقَّتِ ــ الأُسْرَارُ وَانْفَلَقْتِ الْأَنْوَارُ وَفِيهِ ارْتَقَتِ الْحَقَ الْحُقِ وَتَنَزَّلَتُ عُلُومُ سَيِّدِنَا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَعْجَزَ الْخَلَائِقَ وَلَهُ تَضَاءَ لَيْ الْفُهُومُ فَلَمْ يُدْرِكُهُ مِنَّا سَابِقٌ وَلَا لَاحِقٌ فَرِيَاخُي الْمَلْكُوتِ بزَهُر جَمَالِهِ مُونِقَةٌ وَحِيَاخُ الْجَبَرُوتِ بِفَيْضِ أَنْوَارِهِ مُتَدَفِّقَةٌ وَلاَ شَيْءَ إِلَّا وَمُو بِهِ مَنُوحٌ إِذْ لَوْلَا الْوَاسِطَةُ لَدَمَتِ صَمَا قِيلَ الْمُوسُوطُ حَلَاةً تَلِيقُ بِك

مِنْدَ إِلَيْهِ صَمَّا مُوَ أَمُّلُهُ ٱللَّهُ ۖ ٱللَّهُ مَ إِنَّهُ سِرْتَ الْجَامِعُ الدَّالُّ بِتَعَلَيْتٌ وَحِجَابُتَ الْأَعْظَمُ الْقَائِمُ لَدَ بَيْنَ يَدَيْدُ ٱللَّهُمَّ أَلَّا قَنِي بِنَسَبِهُ وَحَقَّقْنِي بحسبة و عرفني إيّاهُ معرفة أسلم بما مِنْ مَوَارِدِ الْجَهْلُ وَأَحْرَعُ بِمَامِنْ مَوَارِدِ الْفَضُلُ وَأَحْمِلْنِي عَلَى سَبِيلِهِ ٓ إِلَّى حَضَّرَيْكُ حَمَّلًا عَكُفُوفًا بِنُصْرَتِكُ وَاقْدِفْ بِي عَلَى الْبَاطِلِ فَأَدْ مَغَهُ وَزُخَّ بِي فِي بِحَارِ الْأَحَدِيَّةُ وَانْشُلْنِي مِنْ أُوحَالِ التَّوْحِيدُ وَأَغُرِقْنِي فِي عَيْنِ بَكْرِ الْوَحْدَةِ حَتَّى لَّا أَرَى وَلَّا أَسْمَعَ وَلَّا أَحِدَ وَلَّا أُحِسَّ إِلَّا

بِمَا وَاجْعَلِ الْحِجَابِ الْأَعْظَمَ حَيَاةً رُوحِي وَ رُوحَهُ سِرَّ حَقِيقَتِي وَحَقِيقَتَهُ جَامِعَ عَوَالِمِي بِتَحْقِيقِ الْحَقِّ الْأَوَّلِ: يَا أُوَّلُ يَا ءَاخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ السَّقَعُ يندَانِي بِمَا سَمِعْت بِمِ يَدَآءَ عَبْدِ تَ سيّد نَا زَدريّاء عَلَيهِ السَّلَامُ وَانْصُرْنِي بت لَتَّ وُأَيَّدُ نِي بِدَ لَتَّ وَاجْمَعُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُ وَحُلِّ بَيْنِي وَ بَيْنَ - -الله الله

A La Call Barrie

which is the first of the second section in



